

الجامعة الإسلامية – بغزة كلية أصول الدين الدراسات العليات العليقة قسم التفسير وعلوم القرآن

# معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكريم

(دراسة موضوعية)

# بجث لاستكمال متطلبات درجة الماجستير فيالتفسير وعلوم القرآن

إعداد الطالبة/ شيرين زهير أبو عبدو

إشراف الدكتور/ وليد معمد العامودي

1431هـ - 2010م



# रे जिस्से स

- \* إلى الذين يحبون القرآن ويرغبون في الكشف عن أسراره.
- \* إلى الذين يرغبون في الاهتداء بالقرآن العظيم ليخرجهم من الظلمات إلى النور.
  - \* إلى الدعاة المخلصين والمربين الفضلاء والوعاظ البلغاء.
- \* إلى والديَّ العزيزين اللذين ربياني على القرآن واللذين ما كلت ألسنتهم تلهج بالدعاء لى ليلاً نهاراً.
  - \* إلى زوجى العزيز وأولادي فلذات كبدي.
  - \* إلى روح ابن عمي الشهيد المجاهد البطل: محمد زياد أبو عبدو.
- \* إلى عموم المؤمنين وخصوصهم الذين يزداد إيمانهم بمعرفة تفسير الذكر الحكيم.
  - \* \* أقدم بحثى المتواضع عسى الله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.

# المالية المالية

كما أشكر الدكتور زهدي أبو نعمة، والدكتور محمود عنبر على ما قدماه من نصائح وإرشادات وتوجيهات، وما أبدياه من تعليقات أثناء مناقشتهما هذه الرسالة.

كما أقدم شكري للأستاذ محمد محمود عوض الله؛ لتفضله بتدقيق هذه الرسالة تدقيقاً إملائياً ونحوياً.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية الغراء، وكلية أصول الدين، وقسم التفسير.

وأتقدم بالشكر لكل من خدمني في هذا البحث بالكتاب والنصيحة والإرشاد، ومن أسهم معي في طباعة هذا البحث وتنقيحه كل باسمه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين أما بعد....

فمن فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قويم في تربية النفوس والأجيال وتكوين الأمم، وبناء الحضارات، وإرساء قواعد المجد ومن المعروف أن كل ذلك لا يتأتى إلا من النواة الصغيرة للمجتمع وهي الأسرة، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع فهي الأمة الصغيرة، فيها تعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه الاجتماعية فلا أمة بدون أسرة، وحيث إنه لا يوجد نظام أولى الأسرة رعايته واهتمامه كما أولى الإسلام الأسرة اهتمامه، فشملها بتوجيهاته وبيان كل ما يتعلق بها منذ قيامها ونشأقا، فبيَّن القواعد السليمة التي تكفل نشأة الأسرة على أسس سليمة صحيحة، ترفع من مستواها وتوثق علاقتها بربها.

فالأسرة أساس المجتمع الإسلامي فلذلك استحقت إحاطة القرآن بها، وبيان سبل رعايتها وحفظها، ودوام استمرارها واستقرارها.

### خطة البحث:

وتشمل هذه الخطة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

تبدأ المقدمة وفيها:

- تعريف عام بعنوان البحث .

- أسباب اختياره.
  - أهدافه.
  - أهميته.
- المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة.
  - الدراسات السابقة.

## أهمية البحث:

- 1. إبراز موضوع ( معالم الأسرة في القرآن الكريم ) دراسة موضوعية.
- خدمة كتاب الله تعالى حيث إنه كتاب هداية وإرشاد احتوى على كل أسباب السعادة الإنسانية.
- 3. بيان أن هذا الموضوع لم يطرح بصورة موضوعية مستقلة من قبل وإنما جاء الحديث عنه في ثنايا كتب الشريعة الإسلامية وكتب التربية الإسلامية.
- 4. تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث إنه يتناول موضوعاً لم يكتب فيه العلماء رسالة علمية محكمة من قبل.
- 5. تنبع أهمية الدراسة كونها تبحث في معالم الأسرة المسلمة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع إذ بصلاحها يكون صلاح المجتمع وبفسادها يكون فساده.

# أسباب اختياري لهذا البحث:

- - 2. قلة من تناول هذا الموضوع بصورة موضوعية مؤصلة من القرآن بجميع جوانبه.
    - 3. سوء فهم بعض الناس للحكمة الأساسية في تنشئة الأسرة وأهدافها.

- 4. عجز الناس أمام المشكلات التي تواجههم في الأسرة وعدم المقدرة على حلها.
  - 5. ابتغاء الأجر والثواب في الدنيا والآخرة من أجل خدمة كتاب الله تعالى.
- 6. إضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية في التفسير الموضوعي يستفيد منها طلاب العلم.

# أهداف البحث:

- 1. إظهار المفهوم الحقيقي للأسرة حيث يخلط بعض الناس فلا يفهم الحكمة الأساسية من الأسرة.
- 2. الوقوف على آراء العلماء في حقوق وواجبات أفراد الأسرة وواجباتهم ( الزوج الزوجة الأبناء الوالدان ).
- 3. بيان الصورة المشرقة للأسرة المسلمة من خلال عرض نماذج مختلفة للأسرة في العصر النبوي وما بعده.
  - 4. دراسة الآيات التي تدل على الأسرة دراسة موضوعية.
    - توظيف هذا البحث في الدعوة إلى الله عز وجل.
  - 6. فتح آفاق جديدة للدارسين تتناول جوانب مختلفة للأسرة.
- 7. بيان الأسرار الإلهية المودعة في القرآن من أجل تحقيق سعادة الأسرة والمحافظة على دوامها واستمرارها واستقرارها.

# منهجي في البحث:

- 1. جمع الآيات المتصلة بموضوع الأسرة.
- 2. وضع عنوان لكل مجموعة من الآيات التي تبحث في جزئية واحدة.
- 3. توثيق الآيات القرآنية الواردة في البحث بعزوها إلى سورها مع ذكر رقم الآية.
- 4. بيان معاني الآيات ، وذلك بما تتضمنه من إشارات وإيحاءات مرتبطة بحاجات العصر الحاضر ومشكلاتهم.

- استخراج معاني الألفاظ التي تدل على الأسرة من كتب اللغة وبيان الصلة بين هذه الألفاظ، ثم ربط هذه الألفاظ والموضوع القرآني.
  - 6. بيان معانى الآيات من الكتب القديمة والحديثة للتفسير قدر المستطاع.
- 7. استخلاص الدلالات والعبر واللطائف من الآيات، وبيان مواطن الاستدلال ووجهه والتركيز على الدلالات ذات البعد الاجتماعي، والإنساني.
  - 8. الاطلاع على الدراسات والأبحاث القرآنية التي لها صلة بالموضوع.
- 9. الاطلاع على الدوريات، والنشرات المعاصرة لإثراء هذا البحث وربطه بالواقع المؤلم الذي نعيشه.
- 10. تخريج الأحاديث التي وردت في البحث ونقل أحكام العلماء عليها من مصادرها الأصلية.
- 11. الترجمة للأعلام غير المشهورة، وكذلك التعريف بالأماكن الغريبة، وتوثيق ذلك من المراجع المتخصصة مع تحديث المعلومات.
- 12. التفسير من كتب السنة بما يدعم موضوعي حسب التقسيمات المذكورة في الخطة باعتبارها شارحة للقرآن الكريم.

## الجهود السابقة:

هذا موضوع مهم يمس المجتمع الإسلامي؛ لأن صلاح الأسرة وتنشئتها الصحيحة هو صلاح المجتمع المسلم، ولقد بذلت وسعي لأقف على جهود السابقين فيما كتب من مواضيع ذات صلة بموضوعي وفيما اطلعت لم أجد بحثاً مستوفياً الأهداف التي أريد البحث فيها في هذا الموضوع، فقد بحثت في مكتبة الجامعة، ثم أرسلت لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ونقبت عبر الإنترنت وقد حصلت في النهاية على هذه القائمة من الأبحاث التي ذكر في عنوالها لفظة الأسرة، ووجدها تختلف عما أريد البحث فيه فقد بحثت هذه الموضوعات الأسرة من جوانب مختلفة، وهي:

- الأسرة المثالية في ضوء القرآن والسنة، عمارة نجيب محمد مرسي جامعة الأزهر، رسالة دكتوراة 1973م.
- 2. القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم ودور الأسرة في غرسها في

- نفوس الفتيات كوثر محمد رضا الحسيني الشريف جامعة أم القرى، 2004م.
- مصطلحات الأسرة في القرآن الكريم، دراسات تأصيلية، لغوية، دلالية، فادية مصطفى
   محمود العبيني جامعة اليرموك، ماجستير، 2004م.
- 4. التربية الاقتصادية في القرآن الكريم وتطبيقاتها في الأسرة والمدرسة، سعد بن هاشم بن محمد العلياني، جامعة أم القرى دكتوراة، 1427هـ.

وعليه فقد أرسل لي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عبر الفاكس رده الذي يفيد عدم توفر مثل هذا الموضوع ضمن قاعدة المعلومات في الرسائل الجامعية في المركز، وكذلك المصادر التي رجعت لها من أجل الدراسة وجدها قد طرحت الموضوع من ناحية فقهية مقارنة أو ثقافية إسلامية عامة ولم أقف على دراسة تأصيلية متخصصة تفسيرية من القرآن.

### التمهيد تكوين الأسرة في الإسلام

أولاً: تعرف الأسرة لغةً واصطلاحاً.

ثانياً: أصل الأسرة.

ثالثاً: الأسرة في التاريخ.

## الفصل الأول نشأة الأسرة

المبحث الأول: الخِطبة.

المطلب الأول: تعريف الخِطبة لغة واصطلاحاً.

المطلب الثابي: الحكمة من الخطبة وحدودها.

المبحث الثانى: الزواج.

المطلب الأول: تعريف الزواج لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية الزواج وحُكْمُه.

المطلب الثالث: أهداف الزواج وحِكَمُه.

المطلب الرابع: شروط انعقاد الزواج.

# الفصل الثاني الخقوق والواجبات في الأسرة

المبحث الأول: الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة.

المطلب الأول: مكانة الزوج ودوره في الأسرة.

المطلب الثاني: حقوق الزوج.

المطلب الثالث: واجبات الزوج.

المبحث الثانى: الزوجة حقوقها وواجباها في الأسرة.

المطلب الأول: مكانة الزوجة ودورها في الأسرة.

المطلب الثابي: حقوق الزوجة.

المطلب الثالث: واجبات الزوجة.

المبحث الثالث: مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة

المطلب الأول: مكانة الآباء في الأسرة.

المطلب الثاني: حقوق الآباء.

المطلب الثالث: واجبات الآباء.

المبحث الرابع: مكانة الأبناء وحقوقهم في الأسرة.

المطلب الأول: مكانة الأبناء في الأسرة.

المطلب الثانى: الرحمة بالأولاد هبة من الله تعالى لعباده.

المطلب الثالث: بغض الإسلام للتفريق الجاهلي بين الذكور والإناث.

المطلب الرابع: حقوق الأبناء.

المطلب الخامس: واجبات الأبناء.

## الفصل الثالث أهم مشكلات الأسرة وعلاجها

المبحث الأول: أهم مشكلات الزوجين.

المطلب الأول: الظهار.

المطلب الثانى: الإيلاء.

المطلب الثالث: الطلاق.

المطلب الرابع: النشوز

المطلب الخامس: القذف.

المبحث الثاني: أهم مشكلات الأبناء.

المطلب الأول: مشاكل اجتماعية.

المطلب الثانى: مشاكل أخلاقية.

#### الخاتمة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات والفهارس وهي:

- 1- فهرس الآيات القرآنية.
- 2- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - 3- فهرس أبرز المسائل الفقهية.
  - 4- فهرس الأعلام غير المشهورة.
- 5- فهرس الأماكن والبلدان الغريبة.
  - 6- فهرس المصادر والمراجع.
    - 7- فهرس الموضوعات.



# التهميد

# تكوين الأسرة في الإسلام

### أُولاً: تعريف الأسرة لغة واصطلاحاً:

تعريف الأسرة لغة: هي عشيرة الرجل ورهطه الأدنون، وسميت بهذا الاسم لما فيها من معنى القوة، حيث يتقوى بها الرجل.

والأسرة الدرع الحصينة، ويقال الأسرة الحصداء والبَيْضُ المكلل والرماح وجمعه أُسَرٌ وأسر: الهمزة والسين والراء أصل واحد، وقياسٌ مطرد وهو الحبس وهو الإمساك ومن ذلك

الأسر، وكانوا يشدونه بالقيد وهو الإسار.

والأسر شدة الخلق كما قال – تعالى – : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا ٓ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِثْنَا بَدُلْنَا َ الْمُنْلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ (الإنسان : 28).

وبالضم احتباس البول  $^{(1)}$ .

#### الأسرة اصطلاحاً:

الأسرة مفهوم واسع وشامل، ولم يرد لفظها صريحاً في القرآن الكريم، ولكن جاءت مرادفاتها، ولقد عَرَّف كل علماء تخصص معين الأسرة بحسب منظورهم لذلك التخصص، فلقد عرفها علماء الاجتماع بما يلى:

 $\mathbf{1}$  هي الجماعة الإنسانية التنظيمية المكلفة بواجب استقرار المجتمع وتطوره ومن مفردات الأسرة في القران الكريم ما يلي:

<sup>(1)</sup> انظر لسان العرب لـ جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري – (22/4) – دار الكتب العلمية، والمعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات – (17/1) – دار التراث العربي – (1392هـ – 1972م) ، وانظـر أســاس البلاغة لـ جار الله الزمخشري – ص112 – دار الصادر – بيروت، وانظر معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـــا – ص395 – دار الجليل – بيروت – لبنان (1441هـ – 1991م) .

<sup>(2)</sup> علم الاجتماع العائلي لـ مصطفى الخشاب – ص43 .

أولاً: وردت كلمة (أهل) تدل على الأسرة في معظم سياقها ومن ذلك :

أ- قال - تعالى- : ﴿ إِذْ قَالَ مُومَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّى ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِ كُرِّمِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِكُم بِشِهَا بِ قَبَسِ لَمَلَّكُوْ تَصَطَلُونَ ﴿ ﴾ (النمل: 7) والأهل في هذه الآية دالة على الزوجة.

ب- قال - تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْحِكُمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهَا مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِللهِ وَالتَحْرِيمِ: 6) كلمة أهليكم دالة على الزوجة والأولاد.

ج- قال - تعالى- : ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ:83) هي هنا دالة على أقرباء الرجل المقيمين معه.

د - قال - تعالى - : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اَ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن فَقْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَالنساء: 35 ) في هذه الآية هي دالة على معنى أوسع في القرابة.

هــ قال - تعالى - : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورُ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مُّكُرُ تُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنَحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ : 123 ) هي في هذه الآية دالــة : علــى المقيمين في المدينة أو البلد.

ثانياً: وردت كلمة (عشيرة) (1) بمعنى القرابة والأسرة، ومن ذلك ما يأتي:

أ- قال - تعالى- : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ الشَّعُ (الشَّعُراء: 214) لَتَدَلَ عَلَى القرابَـة المقربة.

ب- قال - تعالى - نها الله وَقُلْ إِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَنْوَلُهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتُهُ وَيَسُولِهِ وَيَسُولِهِ وَيَسُولِهِ وَيَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَّبُسُواْ حَتَىٰ يَأْتِ الله فِي الله وَالله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْسِقِينَ الله وَالله وَال

3

<sup>(1)</sup> عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، وقيل هم القبيلة، والجمع عشائر، انظر لسان العرب لابن منظور – (568/4).

ج- قال - تعالى - : ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُ وَ أَقَرْبُ مِن نَفْعِهِ لَ لِنُسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ آَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ جَهُوده. (الحج: 13) جاءت هنا لتدل على الزوج بمفرده.

ثالثاً: وردت كلمة (رهط) (1) بمعنى الأسرة، ومن ذلك:

أ - قال - تعالى - : ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىنَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْمَنَا بِعَزِرْ ﴿ ١٠﴾ (هود: 91).

ب- قال - تعالى - : ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُ طِي آَعَذُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللهِ وَالْخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللهِ وَالْخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهِ وَ.
وكلاهما بمعنى الأسرة.

ومن خلال ما سبق يمكن أن تعرف الباحثة الأسرة اصطلاحا بأنها: "هي الوحدة الاجتماعية الأولى في المجتمع، وهي التي يتم عن طريقها حفظ النوع الإنساني كله". الأسرة في أبسط صورها: رجل وامرأة تربط بينهما علاقة زواج شرعي وما ينتج عن هذا الزواج من أبناء". (2).

### ثانياً: أصل الأسرة:

الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، ولذلك أظهر القرآن الكريم أصل الأسرة في كثير من الآيات القرآنية حيث قال – تعالى – : ﴿ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ وَسَهًا وَصِهًا وَكُلّ وَكُل اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(1)</sup> الرهط: قوم الرجل وقبيلته وتطلق على ما دون العشيرة من الرجال، ولا يكون بينهما امرأة، انظر لـــسان العـــرب لابـــن منظــور (305/7).

 <sup>(2)</sup> تربية الناشئ المسلم لـ د. على عبد الحليم محمود - ص18 - دار الوفاء للطباعة - (ط2 / 1992م) .

والصهر: هو اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة وهو آصرة تقوم بالإضافة إلى ما تضاف إليه، فصهر الرجل قرابة امرأته، وصهر المرأة قرابة زوجها، ولذلك يقال: صاهر فلاناً. (1)

ونظيره في القرآن ﴿ فَعَمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى اللَّهُ اللَّالَا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال - تعالى - أيضاً: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُوْ أَزُوكِماً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْ وَلَا يَنْفَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَكُلْ يَعْمَرُ مِن تُعُمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُعُمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن عُمُرُهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ ﴾ (فاطر: 11).

والمعني في الآية القرآنية آدم – عليه السلام –، والتقدير على هذا: خلق أصلكم من رائم من نطفة) أي التي أخرجها من ظهور آبائكم، (ثم جعلكم أزواجا) قال: أي زوج بعضكم بعضاً. فالذكر زوج الأنثى ليتم بقاء الدنيا إلى انقضاء مدها. (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) أي جعلكم أزواجاً فيتزوج الذكر بالأنثى فيتناسلان بعلم الله، فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن تدبيره، وكل إنسان كتب عمره كم هو سنة، كم هو شهراً، وكم هو يوماً، وكم هو ساعة، ثم يكتب في آخره: من نقص عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حتى يستوفى أجله (2).

وقال - تعالى - : ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أُنكَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ تَضَعُ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ (فاطر: 11).

قال ابن كثير: "أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه عنده في الكتاب الأول، وما ينقص من عمره الضمير في عمره عائد على الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله – تعالى – لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس". (3) وأيضاً في ذلك إشارة إلى النشأة الأولى من التراب وهي تتردد كثيراً في القرآن، وكذلك

<sup>(1)</sup> انظر التحرير والتنوير للإمام محمد الطاهر بن عاشور – (ج9/ص54،56،57) – دار سحنون – تونس، وانظر تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل – (ج12/ص458-4585) – دار إحياء الكتب العربية .

<sup>(2)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي – (611/7) – دار الحديث –القاهرة ط2/2002م– 1423هـــ ، وانظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي (246/5).

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي - (511/2) - دار البيان الحديث - (ط1/2) تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي - 2002م) .

الإشارة إلى أول الحمل وأصله: النطفة، والتراب عنصر لا حياة فيه، والنطفة عنصر فيه الحياة.

والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ولا كيف تلبست بالعنصر الأول، وما يزال هذا سراً مغلقاً على البشر، وهو حقيقة قائمة مشهودة، لا مفر من مواجهتها والاعتراف بها، ودلالتها على الخالق المحيي القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المماحكة فيها. (1)

ونظائر هذه الآيات كثيرة وهي تبين بداية خلق الإنسان الذي هو أساس الأسرة حيث قال – تعالى – : ﴿ أَلَرْ نَخُلُقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ اللَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اللَّهِ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومٍ اللَّهِ الله قال – تعالى – : ﴿ أَلَرْ نَخُلُقَكُم مِن مَّآءٍ مَهِينٍ اللَّهُ فَا فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اللَّهُ إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومٍ اللَّهُ الله الله على الله عل

وقال أيضاً: ﴿ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ إِنَّ السَّجَدة: 8).

وقال أيضاً: ﴿ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى اللَّ اللَّهِ القيامة: 37).

وبذلك يظهر لنا جلياً واضحاً أصل الأسرة التي هي أصل المجتمع، والتي هي في أساسها من ماء مهين، وفي آيات أُخرى (النطفة) مما يشير إلى المرحلة الأولى التي يمر بها الجنين في بطن أمه، وفي آيات أخرى (التراب) ويشير إلى أصل الإنسان، ولا تعارض بين هذه الآيات القرآنية فكلها تشير إلى بدء خلق الإنسان والذي تتكون وتبدأ منه الأسرة، فكل الآيات تكلمت عن مرحلة من مراحل نشأة الإنسان.

# ثالثًا/ الأسرة في التاريخ:

أول أسرة كانت في التاريخ هي أسرة آدم التَّلِيُّلِمُ.

قال - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ فَاللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالَهُ مَا لَا فَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ثَالُهُ اللَّهُ مِا لَا فَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَمُ مَا لَا فَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

والمعنى اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة، واقصص على قومك، ذلك أنه خالق في الأرض خليفة يخلف الله في تنفيذ أحكامه فيها، وهو آدم الكيني الله في الملائكة من فعل

 <sup>(1)</sup> انظر في ظلال القرآن بقلم السيد قطب - (ج19-25/ص2922) - دار الشروق - (1412هـ -1992م) .

الله تعالى حيث إن البشر يسفكون الدماء ويقومون بالبغي والاعتداء، والملائكة يسبحون بحمد الله ويعظمونه، فالله رد عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون.

ويلاحظ مما سبق أن أول أسرة كانت على الأرض هي أسرة آدم التَّلِيَّلِيْ، ومن بعده أصبح الناس يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل.

قال - تعالى - : ﴿ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَالُمُنَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْكَخَرِ قَالَ لِأَقَنُلُنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكَنَّقِينَ ﴿ وَاللَّالَةَ : 27 ).

يأخذ هذا النص في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البـــشرية. وهـــي الأحكام المتعلقة بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم بمنهج الله وشـــريعته وحمايــة النظام العام وصيانته من الخروج عليه، وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر الله، في ظل شــريعة الله، وعلى الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي، وحمايــة المال والملكية الفردية في هذا المجتمع، الذي يقوم نظامه الاجتماعي كله على شريعة الله (1).

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس، مع تقدمة لهذه الأحكام (بقصة آدم) التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية، كما تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها، وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها، ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها. (2)

وفي هذا يظهر أن أول أسرة كانت أسرة آدم التَكَيِّكُلُمْ والتي تم القضاء على أحد عناصرها بجريمة القتل، ومن ذلك يظهر أنه يجب المحافظة على الأسرة لأنها نواة المجتمع الأولى.

7

<sup>(1)</sup> انظر الظلال لسيد قطب -(-6/0873)، انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -(-8/0797).

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير -(50 / 50) – مكتبة مصر للطباعة.



# الفصل الأول نشأة الأسرة

# المبحث الأول: الخطبة:

# المطلب الأول: تعرف الخطبة لغةً واصطلاحاً:

الخطبة لغة: الخطبة بكسر الخاء، وهي فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول يقال: خطبها يَخْطُبها خَطْباً وخِطْبة، ورجل خَطَّاب كثير التصرف في الخِطْبة.

والخِطب: الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضاً: هي خِطبه وخطيبته التي يخطبها. (1)

وهي تعني: طلب الرجل من قوم الزواج منهم، وبضم الخاء(خُطبة) موعظة، والحديث في الناس بياناً وإرشاداً.

الخِطْبَة في اصطلاح الفقهاء: لها عدة تعريفات وكلها تدور حول محور واحد:

- $^{(2)}$ ." الخِطبة بكسر الخاء: إظهار رغبة الزواج من امرأة خالية من الموانع  $^{(2)}$
- 2- "المدخل إلى عقد النكاح وهي في ذاها عقد ابتدائي لإعلان القبول بالزواج من الطرفين". (3)
  - -3 وعد بالزواج وليس بعقد وان تحت باتفاق الطوفين -3.

<sup>(1)</sup> انظر لسان العرب لابن منظور - (ج1/ص360) - دار صادر - بيروت ، وانظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لــ إسماعيل بن هماد الجوهري – (ج1/ص121) – دار العلم للملايين – بيروت **– (1404هـــ-1984**م)، وانظر المعتمد قاموس عربي – عربي 

<sup>(2)</sup> الزواج في ظل الإسلام – لعبد الرحمن عبد الخالق – ص43 – مطبعة الأمانة – القاهرة – 1979م.

<sup>(3)</sup> الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق – دار الفكر – ص43، انظر فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي د. ماجد أبو رخية وعبد الله الجبوري – جامعة الشارقة – دار النشر العلمي– 1427هـــ-2006م) –

<sup>(4)</sup> نظام الأسرة وحل مشكلاتما في ضوء الإسلام لــ د. عبد الرحمن الصابوبي – ص55 – دار الفكر – بيروت– لبنان – (ط/2001م – 1422هـ/ط1).

#### الخطبة اصطلاحاً:

ويمكن أن أخلص إلى تعريف شامل للخطبة وهو: "عقد ابتدائي لإعلان القبول بــالزواج مــن الطرفين بشرط خلو المخطوبة من الموانع".

### المطلب الثاني: الحكمة من الخطبة وحدودها:

#### أُولاً: المكمة من الخِطْبة :

الإسلام جعل الخطبة التي هي وعد غير ملزم بالزواج من السُنن- أي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها - حتى يتحقق لزوجي المستقبل ، ولعائلتيهما، بدايات التعارف وبدايات التوافق والحب بينهما، الأمر الذي سيؤدي إلى الانسجام والسعادة مستقبلاً.

والأحاديث لم تحدد مدة الخطبة أو كيفية إعلالها ، وإنما الأمر متروك لتقدير الطرفين حــسبما تقتضيه الظروف والأحوال، وبما تعارف عليه الصالحون عرفاً صحيحاً لا يخالف نظام الإسلام، فقد تكون لمدة عدة أيام أو عدة أسابيع، أو أشهر، أو سنوات، وقد يكون الإعلان في محيط العائلة، وقد يتسع ليشمل الأقارب والأنساب والجيران أو المعارف والأصحاب والزملاء، بما يحقق المصلحة والسعادة ويمنع الضرر والتعاسة.

هنا ويتم التعارف ما أمكن على نسبة توافق الطباع وأسلوب التفكير، والتعامل والتصوف، فهي تمكن كلا الخاطبين من الوقوف على أخلاق الآخر وطبائعه ، فيحدث التلاقي أو عكسه، فإذا كان الأول تم الزواج مستنداً إلى أساس متين.

وإذا كان الآخر أنهيت الخطبة، وحُمى الزوجان من زواج غير موفق قبل وقوعه وهذا فيه مــن المصلحة ودفع المفسدة الكثير.

قال - تعالى - : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْسُرُوفاً وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورً حَلِيمٌ (١٠٠٠) (البقرة:235).

النساء من حاجتي. ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة.

كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بما لا تصريحاً ولا تلميحاً؛ لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها، وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري، حلال في أصله، مباح في ذاته، والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه، والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذبها، ولا يكبت النوازع البشرية وإنما يضبطها، ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور وطهارة الضمير، فلا جناح في أن تعرضوا الخطبة، أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة، ولكن المحظور هو المواعدة سراً على الزواج قبل انقضاء العدة. ففي هذا مجانبة لأدب النفس، ومخالفة لذكرى الزوج، وقلة الاستحياء من الله الذي جعل العدة فاصلاً بين عهدين من الحياة، وكذلك الهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض. (1) ولذلك أجاز الشرع نظر الخاطب إلى خطيبته.

#### ثانياً: ما يمل للفاطب أن يرى من غطيبته:

لقد وردت أحاديث كثيرة في جواز النظر من كل من الخاطب إلى خطيبته والخطيبة إلى خطيبها وبينت الحكمة من النظر إليها ومنها:

- ما رواه المغيرة بن شعبة، حيث خطب امرأة فقال له النبي على أنظرت إليها؟ فقال: لا، فقال (انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما) (2).

ومع وجود هذه الأحاديث إلا أن العلماء اختلفوا في ما يباح النظر إليه على أقوال كثيرة يمكن بيان أهمها على النحو التالي :

1- القول الأول: جواز النظر إلى الوجه والكفين وهو قول الأكثرين.

وقد استدلوا بالنص السابق إلا ألهم قيدوها بالوجه والكفين، وعللوا ذلك بأن رؤية الوجه والكفين، تحقق الحكم من النظر، إذ النظر إليها يعرف بجمال المرأة ومحاسنها.

- 2- القول الثاني: جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين، وهو قول الحنفية. وقد عللوه بما علل به القول الأول. (3)
- 3- القول الثالث: جواز النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه والرأس والرقبة واليدين والقدمين

 <sup>(1)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - (ج2/ص161) ، وانظر الظلال لسيد قطب - (ج1/ص255-256) ، وانظر تفسير
 القرآن العظيم لابن كثير(ج1/ص335) - مكتبة مصر للطباعة - المتوفى 774هـ .

 <sup>(2)</sup> رواه الترمذي - كتاب النكاح- باب النظر للمخطوبة - (397/3) - حديث (1087) وصححه الألباني .

<sup>(3)</sup> انظر الأحوال الشخصية الأرديل لــ د. محمود السرطاوي – ص21 – دار العدوي – الأردن .

الفصل الأول نشأة الأسة

والساقين وهو ما ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا بالنص السابق وأولوها وفق مذهبهم وعللوا ذلك بأمرين:

#### أ- الحاجة:

إن الوقوف على الوجه والكفين في المرأة لا يكفى وأنه بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك ليقف على محاسنها، فجاز له النظر بما يظهر غالبا منها.

ب- الآثار الواردة في النظر:

لم تقيده بالوجه والكفين، فاعتبر ما يظهر غالباً.

4- القول الرابع: وهو قول الظاهرية.

وهو النظر إلى جميع البدن وقد أخذوا بظواهر النصوص، فقالوا: إن الآثار لم تقيد النظر بل جاءت مطلقة ومن ذلك" انظر إليها".

قلت: والقول الذي أراه مناسبا في هذه المسألة: هو النظر للوجه والكفين فقط لأن ذلك يكفي لظهور محاسن المرأة والوقوف على شكلها العام ، وكل ذلك يشترط فيه أن يكون الخاطب جاداً غير متلاعب بأعراض الناس ، ولديه العزم الأكيد على نية الزواج من تلك الفتاة التي يريد أن يراها. والدليل لذلك حديث الرسول ﷺ . عن أبي هريرة ﷺ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي ﷺ (هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً)  $^{(1)}$ .

وبذلك يظهر حَثَّ الرسول ﷺ على ضرورة النظر للمخطوبة.

#### ثالثاً/ شروط النطبة:

والشرط: في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو الشيء الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. (2)

<sup>(</sup>**1**) انظر صحيح مسلم بشوح النووي للإمام محيى الدين أبي زكريا يحيى بن شوف النووي – (**201/5**–**202**) كتاب النكاح – باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها إلى من يريد تزوجها – حديث(1424) – دار الفجر للتراث، انظر فقه الزواج والطلاق لــ د. ماجد أبو رخية وعبد الله محمد الجبوري – ص23، انظر أحكام الزواج في ضوء الأحكام والسنة لـــ د. عمر سليمان الأشقر– دار النفائس– الأردن- (ط2/ 1418هــ- 1997م - ص37، 38 ،وص5-53)، انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية د. أحمد فراج حسين / ص71/دار الجامعة الجديدة – (ط/2004).

<sup>(2)</sup> انظر الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق – ص51 .

الفصل الأول نشأة الأسرة

يشترط في الخِطْبة عدة أمور منها ما هو لازم ومنها ما هو مستحسن وتفصيلها كالآتي:

#### 1- الشروط اللازمة:

أ- أن تكون المرأة صالحة للعقد عليها في الحال، يشترط أن لا تكون المرأة محرمة تحريما أبديا، كالأخت وأم الزوجة وغيرهما، ولا محرمةً تحريما مؤقتا كأخت الزوجة، وزوجة الغير والمشركة، وكذلك المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، ولا زالت في عدها من ذلك الطلق. وفي خطبة امرأة الغير ومعتدته عدوان على حق الغير، يثير عداوته وحقده وسوء ظنه بامرأته.

ب - أن لا تكون المرأة مخطوبة لخاطب سابق وما زال أمر الخطبة لم يحسم بالرفض أو القبول، فإنه يحرم خطبة المخطوبة للغير لما ورد في ذلك من حديث. عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليها قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه،ولا يخطب على خطبته) (1) وقد حرمت الخطبة على الخطبة لما فيها من إيذاء للخاطب الأول وقد تؤدي إلى وقوع البغض والشقاق.

#### 2- الشروط المستحسنة:

أ- أن يتخير صاحبة الدين لقوله ﷺ (تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك). (2)

ب – أن تكون بكراً ولوداً لقوله علي (انكحوا فإني مكاثر بكم) (3)، وقوله علي فيما رواه جابر عنه (هلا تزوجت بكراً تلاعبها وتلاعبك) (4).

ثيباً حيث قال تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَاتِ قَلِنَاتِ تَبْبَكتٍ عَبِدَاتِ سَنَيْحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبَكَارًا ﴿ السَّحْرِيمِ: 5) ، فقد تكون النيب أفضل في معرفة حقوق الزوج وواجباته لتمرسها على هذا الأمر مسبقاً، وأيضاً بالنسبة لظروفنا حيث الحروب ووقوع الكثير من الشهداء ووجود الكثير من الأرامل يتطلب النظر إليهن ومن أراد التعـــدد

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي(-189/5) – كتاب النكاح – باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك – حديث (-1)1419) ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني – (ج9/139) – كتاب النكاح – باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع – حديث(**5142**) .

<sup>(2)</sup> رواه البخاري في صحيحه – (1958/5) – كتاب النكاح – باب الأكفاء في الدين – حديث (5090) مكتبة الإيمان بالمنصورة، ورواه الترمذي كتاب النكاح – باب أن المرأة تنكح على ثلاث خصال – (396/3) – حديث(1086) وقال حديث حسن

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجة – كتاب النكاح – باب تزويج الجرائر والولود – (3204/1) – حديث (1863) – وصححه الألباني.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي- (276/5) - كتاب الرضاع- باب استحباب نكاح ذات الدين - حديث(1466).

فليعدد منهن.

د- أن تكون من بيت معروف بالطهر، والعفة، والأصل الطيب لقوله (علي): (تــنكح المــرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (1).

هـ - أن تكون جميلة صالحة: لما ورد في الحديث السابق (لجمالها)، ولحديث الرسول على فيما يرويه عبد الله بن عمرو عنه قال: (الدنيا متاع. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)  $^{(2)}$ .

و- أن يعرف الخاطب عن المخطوبة شيئا من عاداتها وأخلاقها وطباعها وغير ذلك مما رغبه فيها أو يبعده عَنها.

ن- النظر إلى خطيبته بقوله ﷺ: (انظر إليها) (3) ليقف على محاسن المرأة.

#### رابعاً/ وسائل تمقيق الانسجام والتوافق والمب في الفترة قبل عقد الزواج:

#### 1- التزاور المنضبط:

من خلال التزاور يتم التعارف، في بيت أحد الطرفين ، ثما يتحقق الانسجام والتوافق بين الطرفين، ويلزم مع ذلك التزاور أن تكون هناك قيود أو ضوابط منها:

أ- الالتزام بالزى الساتر.

ب- وجود أحد المحارم مثل الأم أو الأخت، منعاً للخلوة والوقوع في ما هو محرم.

ج- عدم التحديق بالنظر، أو النظر بشهوة.

د - عدم التوسع في الكلام، بل يقتصر على الكلام العادي البعيد عن البذاءة أو الفحــش، وفيما يفيد، كالتحدث عن الأخبار أو الأحداث المحيطة- المحلية والعالمية- وعن قضايا المجتمع ومشكلاته وكيفية حلها بالإسلام، وعن عُش الزوجية، وعن الأبناء وتربيتهم، وعن نوع العمل الذي سيمارسه كل طرف، ولا مانع من التبسط في أثناء الحديث بما لا يخرج عن الآداب الإسلامية العامة وضوابطها.

وكذلك يُراعى في الزيارة ألا تكون طويلة فتكون مملة، أو تكون قصيرة فتكون مخلة، أو تتكرر كثيراً مما لا داعى له فذلك مُحرج، وبعد عقد النكاح فيحل للخاطب أن يرى خطيبته متزينة،

<sup>(1)</sup> وانظر صحيح مسلم بشرح النووي - (275-5) - كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح ذات الدين - حديث (1466).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي – (280/5) – كتاب الرضاع – باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة– حديث ( 1467)

<sup>(3)</sup> انظر رواه الترمذي – كتاب النكاح – باب النظر إلى المخطوبة – (397–397) – حديث (1087) .

وتلبس أجمل الثياب، والتحدث بما يخص عش الزوجية، ولكن المحافظة على عورة بيت المخطوبة أمر مستحسن من الخاطب ففيه من الذوق والأدب الرفيع عندما يترفع عن فعل شيء يخل بعرف الخطبة، ومرور أحد المحارم بين حين وآخر هو مستحسن لكي يمنع وقوع ما لا يحمد عقباه إذا لم يحدث النكاح لخلاف أو غيره.

#### 2- الهدية المناسبة:

فتبادل الهدايا يقرب القلوب، ويشرح النفوس ويدمج الأرواح ويمهد للزواج السعيد، وقيمـــة الهدية في معناها لا في ثمنها، فلا إسراف ولا تقتير، بل يختار الخفيف المعبر المناسب الذي يحتاج إليه.

#### 3- الإشعار بالحب:

الإشعار بالحب من الطرفين يحفظه ويزيده ويقويه .

ويقصد به التصرفات المباحة كتقديم الخدمات أو تلبية الاحتياجات، أو بالأقوال المباحة كبعض الكلمات التي تعبر عن السعادة بهذا الارتباط وتمني إتمامه واستمراره، والشعور بالاستقرار بعد طول بحث والاستعداد للتضحية، ونحو ذلك مما يحبه المحبوب وبالطريقة التي يحبها ما أمكن طالما كانت حلالاً، ولا تحرج من ذلك الإشعار بالحب.

والحب الكامل بين رجل وامرأة لا يمكن تصوره إلا بعد الزواج حيث تتاح الفرصة للمنافع المتبادلة، ولترجمة الإخلاص والوفاء والتفاني في خدمة الغير إلى واقع فعلي. وأما قبل الزواج فإن الحب غالباً لا يكون إلا مجرد الميل الغريزي بين الرجل والمرأة، ولابد أن يكون لذلك حديقف عنده ولا يتجاوزه حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد بعد ذلك، وقد يزيد من إشعال هذا الحب تلك الأماني الجميلة والأحلام التي يمطر بها القادمان على الزواج أحدهما للآخر، فالأحلام اليقظة وبناء الآمال العريضة وإظهار التفاني والإخلاص الذي يقدمه الرجل والمرأة قبل الزواج تشعل الحب. (1)

<sup>(1)</sup> انظر الزواج في ظل الإسلام لــ عبد الرحمن عبد الخالق – ص 26.

# المبحث الثاني: الزواج.

# المطلب الأول: تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً:

الزواج والنكاح لفظتان بمعنى واحد، كما وردتا في القرآن الكريم، لأن المقصود منهما واحد، ولذلك سأعرف كلا منهما في اللغة.

أولاً / الزواج لغةً: وهو من الزوج، والزوج يطلق في اللغة على الشيء له نظير أو نقيض، ومثال الأول الأصناف والألوان ، ومثال الثاني الليل والنهار، والحلو والمر، والذكر والأنشي، وقيل الزوج يطلق على الاثنين، وقيل يطلق على الفرد، ويقال لفلان زوجان من الحمام يعني (1)ذکر و أنثى

فهو من الفعل(زَوَّجَ) الأشياء تزويجاً وزواجاً: أيّ قرن بعضها ببعض وفلاناً تزوج امرأة، اتخذها زوجة.

(والزوج):كل واحد معه آخر من جنسه وفي التتريل ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ قُلْنَاٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠٠ ﴾  $^{(2)}$  .(40:هو د

وتقول العرب: زَوَّجْتُه امرأةً، وتَزَوْجَتُ امرأة، وليس من كلام العرب تزوجت بـــامرأة. قال: وقوله الله- تعالى-: ﴿ كَنَالِكَ وَزَوَّجَنَاهُم مِحُورِ عِينِ ﴿ وَالدَّحَانَ: 54) أي قرناهم بمنَّ، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ الصافات: 22) وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ الصافات: 22) أي وقرناءهم. وامرأةٌ مِزواجٌ كثيرة التزوج والتزاوج والمزاوجة والازدواج<sup>(3)</sup>.

ثانياً / النكاح لغةً: نكحت المرأة نكاحاً:تزوجت: فهي ناكِحٌ وناكحة ونكح المرأة تزوجها.

انظر معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا - (35/3) - (1441هـ-1991م) - دار الجیل- بیروت -

<sup>(2)</sup> انظر المعجم الوسيط – إخراج إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات– (407-407) – دار إحياء التراث – (1972م –1392هــ)

<sup>(3)</sup> انظر لسان العرب للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري – (291/2) – (ط1424/1هـ – 2002م) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .

و في التتريل العزيز ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَٱنكِحُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ ۚ ذَاكِ أَدْفَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿ النساء: 3).

يقال: نكح المطر الأرض، أي اختلط في ثراها واعتمد عليها.

ويقال: نكح النعاس عينيه: غلبه عليهما. (وأنكح) المرأة: زَوَّجَها، وفي التريل العزيز ﴿ وَأَنكِمُوا الله ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمآبِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَكِيمً (النور:32) ،وأنكح فلاناً المرأة: زوجه إياها .

وتناكح القوم: تزاوجوا، وتناكحت الأشجار، انضم بعضها إلى بعض. (واستنكح) المرأة: طلب أن يتزوجها. واستنكح في بني فلان: تزوج فيهم. و(الناكح): المتزوج- والمتزوجة يقال: هي ناكحٌ في بني فلان. و(النُّكح): الكثير النكاح- والكثير التـزوج. (1)

ويطلق النكاح على العقد بين الرجل والمرأة، ويطلق على الوطء، واختلفوا في حقيقته ومجازه، فقيل : إنه مجاز في العقد والوطء، وقيل العكس، وقيل إنه من باب المشترك اللفظي، وقيل: إنه مجاز في العقد والوطء، حقيقة في مطلق الجمع والضم. (2)

#### تعريف الزواج اصطلاحاً:

تعددت بين أقوال العلماء والفقهاء المحدثين والقدامي تحديد مفهوم واحد جامع مانع للزواج، وسأعرض الآن تعريف الزواج عند القدماء ثم المحدثين ليتضح لنا الفرق بين مقصود كل فريق:

#### أولاً:تعريف الزواج عند القدماء:

 $^{(3)}$ . "عقد شرعي يحل به استمتاع الزوجين بعضهما ببعض على الوجه المشروع".  $^{(3)}$ 

2- "اتفاق يُقصد به حلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر طلباً للنــسل علــي الوجــه

 <sup>(1)</sup> انظر المعجم الوسيط لـ إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات – (960/2).

<sup>(2)</sup> انظر معجم مقاييس اللغة لـ ابن فارس – ص475 .

<sup>(3)</sup> انظر المغنى: لــ عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي – (333/7) ، انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير – (332/2)، انظر تبين الحقائق شرح كتر الدقائق لــــزين الدين بن إبراهيم الحنفي – كتاب النكاح – (94/2).

المشروع"<sup>(1)</sup>.

#### ثانياً: تعريف الزواج عند المحدثين:

عقد يترتب عليه حل العشرة بين الرجل والمرأة وينشئ حقوقاً وواجبات وتعاوناً بينهما، كل ذلك على أساس المودة والرهمة". (2)

قلت/ ومن خلال النظر في التعريفات السابقة نجد أن القدماء بينوا المقصود الأصلي للزواج الذي يستوى فيه الناس جميعاً وهو استمتاع كل من الزوجين بالآخر وطلب النسل.

أما المحدثون فبالنظر إلى تعريفهم نجد أنهم بينوا من خلال التعريف المقصود الأصلى إضافة إلى بيان الآثار والغايات من ذلك الزواج.

ومن خلال ما سبق تستخلص الباحثة تعريفاً للزواج اصطلاحاً: "هو عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة والسكينة والتعاون والاستمتاع كل منسهم بسالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم".

فعقد الزواج فيه الازدواج البشري الذي دعت إليه الفطرة، وحَثَّ عليه الدين، وتعلقت بــه مصالح الناس آحاداً وجماعات - لا ينبغى في الإسلام - أن يكون لهواً عارضاً ولا مصاحبة طليقة لا تقوم على أساس، ولا ترتبط برباط بل لابد له أن يكون وليد اتفاق يرضي فيه الزوجان بالاقتران الدائم، ويتعاهدان على أداء ما فرض الله عليهما من حقوق، وهذا الاتفاق هو عقد الزواج.<sup>(3)</sup>

# المطلب الثاني: مشروعية الزواج وحُكُمه:

\* مشروعيته: الزواج مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.

 <sup>(1)</sup> الزواج في ظل الشريعة الإسلامية لـ على حسب الله – ص33.

<sup>(2)</sup> انظر من قضايا الأسرة للدسوقي - ص15، وانظر الأحوال الشخصية - محمد أبو زهرة - ص17.

<sup>(3)</sup> انظر الزواج في الشريعة الإسلامية – على حسب الله – ص33، انظر نظام الأسرة وحل مشكلاتما في ضوء الإسلام لــ عبد الرحمن الصابوبي - ص64.

#### أولاً/ الكتابع:

فقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تدل على مشروعية الزواج منها:

1- قال - تعالى - : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِ مُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْفُوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَاكِ أَدَنَى أَلَّا تَعُولُوا السَّ (النساء: 3).

قال القرطبي: "فقد حثت الآية القرآنية على مشروعية الزواج وأظهرت أنه يجوز الزواج بأكثر من واحدة، أي شرع التعدد أيضاً وفي ذلك إثبات لمبدأ حل الزواج وأنه طريــق للتعفــف، والخطاب هنا للأولياء وقيل للأزواج".(1)

قال ابن كثير: "أي فانكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وان شاء أربعا، كما قال - تعالى - : ﴿ لَلْهَ مَا لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلُ ٱلْمَكَيْمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكُم مَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ ﴿ وَاطر: 1).

والإباحة تفهم بما لا يزيد على أربع في هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الــشافعي وقـــد دلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة".<sup>(2)</sup>

2- قال - تعالى - : ﴿ وَأَنكِ مُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمُ أَن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدٌ اللهِ (النور:32).

ففي هذه الآية حثُّ على تزويج الأيامي، والأيم من لا زوج له ذكراً كان أو أنشي بكراً أو ثيباً، حراً ، أو عبداً، وهذا دليل آخر على مشروعية الزواج.

قال بعض المفسرين هذا أمرُّ بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (**1378**/3).

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (449/1).

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لــه وجــاء $(1)^{(1)}$ . والأيامي جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له وسواء أكان قد تزوج ثم فارق أم لم يتزوج، يقال رجل أيم وامرأة أيم، فالله تعالى رغبهم في الزواج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال: ﴿ وَأَنكِ مُوا اللَّا يَنَّى مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا يَكُمُ أَنِ يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَكِيدُ ﴿ اللهِ (32). (2). وقال أيضاً: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ الله ﴿ (النحل: 73).

#### ثانيا/ السنة النبوية:

لقد وردت أحاديث نبوية كثيرة ترغب في الزواج والإقبال عليه وبيان أنه من سنة الرسول وأنه من رغب عنها فإنه إنسان شاذ عن سنة الرسول عَلَيْ، والأدلة في ذلك كثيرة:

1 - عن أنس ﷺ أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ في الــسر؟ فقــال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثني عليه فقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلى وأنام. وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني). (3)

ٱللَّهَ ٱلرَّحْزُ -ورد عن النبي ﷺ قوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للنظر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). ففي الأحاديث السابقة دلالة واضحة على ترغيب النبي علم الزواج وحثه عليه.

#### ثالثاً/ الإجماع.

أجمع العلماء في كل العصور على مشروعية الزواج. (4)

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب "قول النبي من استطاع منكم الباءة" – حديث (4778).

 <sup>(2)</sup> انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (295/3).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم – كتاب النكاح – باب استحباب النكاح – (1020/2) – حديث(14010).

<sup>(4)</sup> انظر المغنى لـ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - (445/6).

\* حكمه: حكم الزواج يتأثر بحالة الفرد، فقد يكون في بعض الحالات واجباً، وقد يصبح في حالات أخرى محرماً وبيان ذلك على النحو التالى:

أو لاًّ/ الوجوب: يكون واجباً إذا تيقن الفرد من نفسه الوقوع في الزنا، وامتلك القدرة على النفقات والقيام بحقوق الزوجية، كان واثقاً من قيامه بالعدل في معاملة المرأة.

ثانياً/التحريم: يكون محرماً إذا لم يملك القدرة على نفقات الزواج، ويتيقن الظلم وعدم العدل والجور.

ثالثاً/ الكراهة: يكون مكروهاً إذا خشى الوقوع في الظلم، لكن لم يصل هذا الخوف إلى اليقين، وكان قادراً على المطالب المادية،معتدل الطبيعة البشرية.

رابعاً/ الاستحباب: ويكون في حالة الاعتدال، وهي حال القدرة على نفقات الزواج والقيام بحقوق الزوجة وهو لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وهذه هي الحالة العامة، والأصل في حكم النكاح، والحالات الأُخرى هي حالات عارضة.

لكن الاستحباب في هذه الحالة لم يتفق عليه، بل الأمر موطن خلاف بين الفقهاء، وبيان ذلك فيما يلى:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الزواج في حالة الاعتدال واستدلوا بحديث الرسول ﷺ : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

القول الثانى: ذهب إليه الشافعية في رأي لهم وهو أن الزواج في حال الاعتدال مباح واستدلوا بما يلي:

1- إن الله – تعالى– وصف الزواج بالإباحة، وذلك في مثل قوله – تعالى– : ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِّكِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْبِالْمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنِ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُ مِبِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ (النساء:24) فلفظ الحل يدل على الإباحة.

2- الزواج من جنس الأعمال الدنيوية كالطعام والشراب ولذلك، يفعله المـــسلم وغـــيره،

الفصل الأول نشأة الأسرة

ة الأسرة \_\_\_\_\_

ويفعله البر والفاجر، والشهوة هي الدافع إليه، فكان مباحاً.

القول الثالث: ذهب الظاهرية، والحنابلة في رواية وبعض الشافعية إلى أن الــزواج في حــال الاعتدال فرض، واستدلوا بما يلي:

1- ظاهر قوله - تعالى - : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكُمْ فَأَنكِمُ وَأَمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآهِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ﴾ (النساء: 3).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِمُ وَأَلْكَ يَمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآيِكُمُ أِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغَنِهِمُ اللّهُ مِن فَضِيلِمِ قَلْمَالُورِ عَلَيْهُ وَالْمَرِ معروف للوجوب. (1) فَهي أوامر والأمر معروف للوجوب. (1) قلت/ والذي أراه راجحاً في هذا الأمر: هو أن الزواج فيه إعفاف للنفس عن المعصية، للذلك دعا إليه المشرع والدعوة إليه ترتفع عن المباحات، لكن لا تصل إلى الوجوب، لأن الأوامر علقت بالاستطاعة وعدمها وهذا يصرفها إلى الندب والاستحباب.

# المطلب الثالث: الأهداف من النرواج وحِكمتُه:

شرع الزواج من أجل حِكَم وأهداف عظيمة، والناظر لهذا الحكم من الزواج يدرك أن الزواج هو سنة من سنن الله – تعالى – في خلقه، وهو سبب للتكاثر والازدياد، ولا يشذ عنها عالم الإنسان ولا الحيوان ولا النبات، والتزاوج في سائر المخلوقات تدفع إليه الغريزة التي جبلها الله عليها وقد جعل الله هذه الفطرة سنة تسير عليها جميع المخلوقات، وقد عُنيَ الإسلام بالعلاقة الزوجية فوق عنايته بأي علاقة إنسانية أخرى، واهتم بكل مرحلة من مراحل هذه العلاقة ومن حكم الزواج ما يأتى:

أو لاً/ التقرب إلى الله تعالى وتحقيق معنى العبودية له بالاقتداء بسنه نبيه ﷺ:

 <sup>(1)</sup> انظر الزواج في الشريعة الإسلامية لـ د.علي حسب الله – ص154، وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره لــ د. محمد أبو زهرة – ص43 – (ط/ 1985م)، وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي لــ د. يوسف قاسم – ص40-41.

الفصل الأول نشأة الأسرة

شأة الأسرة

فعليه الصوم فإنه له وجاء).

ففي طبيعة الإنسان الميل للجنس الآخر، فلو لم يكن الزواج مشروعاً لسادت الحياة البهيمية ولضاع النسل.

قال - تعالى - : ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَنَ اللَّهُ اللَّهَا وَجَعَلَ مَن اللَّهُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ (الروم: 21).

ويعني ذلك أن الله جعل بينكم وداداً ورحمة بسبب عصمة النكاح يعطف بعضكم على بعيض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً عن المودة والرحمة. (1)

وقال - تعالى - في ذلك أيضاً ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجُا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا يَنْفَصُ مِنْ عُمُرِوةٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا يَنْفَصُ مِنْ عُمُرِوةٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ ﴿ وَلَا يَنْفَصُ مِنْ عُمُرُوةٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ ﴿ وَالْمِر: 11).

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية. وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة، فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج، لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريقة بناء البيوت، وتحصين النفوس.

فالإسلام نظام متكامل. فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء<sup>(2)</sup>. فالله جعل من أنفسكم نساء أنتم وهن سواء في البشرية والآدمية وفي الطباع العامة والغرائز، خلقهن الله بهذا الوصف لتسكنوا إليهن، فإن النفس ميالة إلى ما يوافقها ويلائمها ويلتقي معها في الغرض العام، وهذا معنى قوله تعالى: من أنفسكم، والإنسان الذي يجتمع مع المرأة في الحلال يدرك بوضوح معنى السكنى إليها والميل لها، والهدوء النفسي عندما يزورها، ومن هنا سمي المكان الذي يلتقي فيه كلاهما سكناً ومسكناً لأن فيه تسمكن النفس وقدأ، فالله جعل بينهما صلة زوجية قوية في غالب الأحيان تفوق صلتك بأقرب الناس إليك، والمشرع الحكيم يلحظ هذا جيداً في تقرير الميراث والنفقات والمخالطة الداخلية، والإسرار إلى الزوجات بذات الصدور. (3)

 <sup>(1)</sup> فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني – (350/3) – مطبعة مصطفى البابى الحلبي
 وأولاده – القاهرة – (42/1964م).

<sup>(2514</sup> انظر في ظلال القرآن لسيد قطب – (-44) (-2515).

<sup>(3)</sup> انظر التفسير الواضح – محمد حجازي – (20/3)، وانظر تفسير القرآن العظيم – لابن كثير – (132/6).

ثانياً/ العفة:

إن في الزواج إعفافا للنفس وصيانة لها عن الوقوع في المحظور، قال – تعالى – : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١٠٠ (المؤمنون:6،5).

فالإنسان بطبيعته يشعر بالحاجة إلى الطرف الآخر ليسكن إليه، ويفضي إليه، ويسشكو إليــه، ويأنس إليه.

ولذلك دعا الرسول على إلى الحكمة من الزواج ورغب فيه فقال: (يا معشر الـشباب مـن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء)(1). وهنا يظهر تحريض الرسول على المشباب على الاقتداء بــسنته والــزواج والتعفف عن طريق الزواج وهذا ما ظهر من خلال اعتراضه على أولئك النفر الذين ظهر من أحدهم عدم إقباله على الزواج ظاناً أنه يشغله عن العبادة لله تعالى فبين له النبي علا سوء فهمه بين له ولصاحبه وجه الصواب في التفكير، حيث أتى هؤلاء النفر إلى بيت النبي عليه فسألوا عن عمله في السر ثم قال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش، وبعد أن علم النبي ﷺ بما قالوا وبما عزموا عليه حمد الله وأثنى عليه وقال: (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلى وأنام وأصوم وافطر وأتـزوج النـساء فمن رغب عن سنتي فليس مني).

وقال - تعالى - أيضاً في هذا: ﴿ وَلَيْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَصَفَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ الْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ بِينَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ (النور:33).

فإن الله تعالى أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيـــسر

<sup>(1)</sup> والجامع الصحيح سنن الترمذي – كتاب النكاح – باب التزويج والحث عليه – (392/3) – حديث(1080).

الاسرة \_\_\_\_\_

النكاح هم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم ومواليهم $^{(1)}$ .

ولقد ضرب أروع الأمثلة في ذلك يوسف التَكْيِّلاً عندما تحصن وتعفف عن اقترابه من امرأة العزيز التي دعته إلى نفسها وهيأت الجو لذلك ولكن يوسف التَكْيِّلاً تعفف وقال: معاذ الله، وقد حكى عنه القرآن هذا الموقف في قوله – تعالى –: ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ اللّهَ المُوقف في قوله معاذ الله وَ الله الموقف في قوله عنان الله والله الموقف في قوله عنان الله والله والله

وهكذا يجب أن يكون الجيل المسلم في كل زمان ومكان لا سيما في الوقت الحاضر الذي تسوده كل وسائل الإباحة والدعوة إليها.

ثالثاً/ الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك من الجنس الآخر:

قال - تعالى - : ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَعَلَ وَجَعَلَ عَلَى اللَّهُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّ

إن من أعظم الحكم من الزواج هو الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك لها من الجنس الآخر، ففي ذلك يظهر أن الإنسان يحتاج لمن يحدثه ويؤانسه، ويخفف عنه آلامه، ويشاركه في اتخاذ قراراته، وفي أي خطوة يخطوها.

ففي الزواج المؤانسة الحقيقية التي تجعل السكينة والطمأنينة والرحمة هي الأساس الأعظــم في استقرار البيت الزوجي للحفاظ عليه مدة أطول قدر الإمكان.

قال ابن كثير: أي: من ءاياته خلق لكم من أنفسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً لتسكنوا إليها، ولو أنه – تعالى – جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم، إما من الجان أو الحيوان لما صار الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل كانت تحصل طفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة وهي الحبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما لحبته لها أو الرحمة بما بأن يكون

<sup>(1)</sup> التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور – (2902/1). \* ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور – مفتي المالكية بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، من مصنفاته تفسير التحرير والتنوير – ومقاصد الشريعة الإسلامية – توفى عام 1393هــ – (الزركلي: الأعلام – (174/6)).

لها منه ولد أو تكون محتاجة إليه في الإنفاق أو الألفة بينهما وغير ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)<sup>(1)</sup>.

### رابعاً/ التكاثر والتوالد وحفظ النسب:

فالزواج هو الطريق الأمثل للتوالد والتكاثر الذي حثَّ عليه الرسول عليٌّ فقد ورد على لسان زكريا أنه طلب من الله تعالى ذرية طيبة أي ولدا صالحا حيث قال – تعالى – : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الله ﴿ آل عمران: 38). وهكذا فإن الناس يتزوجون لينجبوا الأولاد الذين يسعدون حياتهم ويملئونها فرحا وسروراً، - قال تعالى - : ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْمِنِقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (الكهف:46).

وقد جاء على لسان النبي ﷺ قوله: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكـم الأمـم يـوم القيامة"(<sup>2)</sup>. فالتوالد هو الطريق الأمثل للمحافظة على النوع الإنساني.

ولقد شكر إبراهيم الطُّغِيِّلِمُ الله – عز وجل – على هبته له ولده إسماعيل حيث قال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآ و الله ﴿ (ابراهيم: 39). ولا يغيب عن قارئ مثقف في عصرنا أن النكاح بأصوله وحدوده وقواعده هـو الوسيلة السليمة لاستمرار النوع الإنساني. (<sup>3)</sup>

### خامساً/ تقوية المجتمع ضد التفرق والضعف:

في ظل الهجمات الشرسة على المسلمين في كل مكان يجب المحافظة على النوع الإنساني المسلم بالزواج، لأن في ذلك تقوية للمجتمع المسلم ضد التفرق والضعف الذي يؤدي إلى انتـــصار غير المسلم على الإنسان المسلم.

قال - تعالى- : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّ إَيِّلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّا

انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير القرشي الدمشقي – (444/3).

<sup>(2)</sup> مسند الإمام أحمد: لأحمد بن حنبل (153/3) حديث (12634) - حديث صحيح.

<sup>(3)</sup> انظر فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لــ د. ماجد أبو رضية وعبد الله الجبوري – ص33:32، وانظر موسوعة الأسرة: اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية – (87/1).

## أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ الْحَجرات: 13).

فالله تعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن الناس المختلفين أجناساً وألواناً، المتفرقين شعوباً وقبائل، هم جميعا من أصل واحد.

فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً. إن الذي يناديكم هذا النداء هـــو الذي خلقكم من ذكر وأنشى، وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوباً وقبائل. إنها ليست التناحر والخصام، وإنما التعارف والوئام، فأما اختلاف الألسنة والألوان، واختلاف الطباع والأخلاق، واختلاف المواهب والاستعدادات فتنوع البشر لا يقتضى التراع والشقاق $^{(1)}$ 

### سادساً/ بلوغ الكمال الإنساني:

فالرجل لا يبلغ الكمال الإنساني إلا في ظل الزواج الشرعى، الذي تتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعاً ربانياً قائماً على العدل والإحسان والرحمة، لا توزيعاً عشوائياً قائماً عليي الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والنساء وأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات بالشد والجذب والتصويت في البرلمانات.

ولذلك فالمجتمع السليم في أفراده ذكورا وإناثا هو مجتمع الزواج الشرعي، وبغير ذلك فهــو مجتمع الانحراف.

فتوزيع المسؤوليات في الزواج الشرعي، ينمي قدرة الرجل على القيام بالواجب، ويجعل لــه هدفاً سامياً في الحياة – هو إسعاد زوجته أو حمايتها أو السعى في سبيل أبنائه وذريته – وبالمسؤوليات يتربى الرجال، وكذلك المسؤوليات الملقاة على المرأة تكمل شخصيتها. ولذلك أمر الشارع الحكيم بتزويج الأرامل والعوانس حيث قال – تعالى – : ﴿ وَأَنْكِمُوا ٱلْأَيْلَعَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ أَنِ يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِمِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِمُ عَكِيمٌ (32: النور) (2) (النور)

<sup>(1)</sup> انظر الظلال لسيد قطب - (3348/6) - دار الشروق، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (258/7)، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (604/8).

<sup>(2)</sup> الزواج في ظل الإسلام لـ عبد الرحمن عبد الخالق - ص16- مطبعة الأمانة - القاهرة - 1979م.

## المطلب الرابع: شروط انعقاد الزواج:

قسال - تعسالى - ﴿ وَمِنْ ءَايَدِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ الروم: 21)، أي جعل مسن جنسكم من بني آدم أزواجاً لتميلوا إليهن وتألفوهن، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة فهمــــا يتوادان ويتراحمان من غير سابقة معرفة ولا قرابة ولا سبب يوجب التعاطف وما من شيء أحب من أحدهما للآخر. $^{(1)}$ 

ومن هنا يظهر أن هذا الرباط المتين لا بد له من شروط تحافظ عليه وتحميه لكي يدوم وإليك الآن الـشروط وهـي: شـروط عقـد الـزواج وتنقـسم إلى أربعـة أقـسام: - الأول: شروط الانعقاد: وهي الشروط المشترطة في أركان العقد، وبها يوجـــد العقـــد، و بدو ها ينعدم ويعتبر باطلاً.

- الثانى: شروط الصحة:وهي الشروط اللازمة لترتب الآثار على العقد، وبدونها يفسد.
- الثالث: شروط اللزوم: وهي الشروط اللازمة لبقاء العقد واستمراره، وبدونها يكون العقد جائزاً قابلاً للفسخ باختيار من له حق الخيار.
- الرابع: شروط النفاذ:وهي التي بما تترتب الآثار على العقد، وبدونما يكون العقد موقوفاً  $^{(2)}$ على إجازة من له حق الإجازة.

### أملاً: شروط الانعقاد:

وهي شروط تشترط في العاقد، والمعقود عليه، والصيغة.

### شروط العاقد،

يشترط في عاقدي الزواج الشروط التالية:

 <sup>(1)</sup> انظر التفسير الواضح د. محمد محمود حجازي - (20/3 - 21) - (ط1412 (ط1992/10 م-1412 هـ) - دار التفسير/ الزقازيق، وانظر لباب التأويل في معانى التتزيل للخازن لــ علاء الدين على بن محمد إبراهيم البغدادي الشهيد بالخازن – (**246/5**) – مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر – (ط1375/2هـــ 1955م).

<sup>(2)</sup> انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية – د. أحمد فراج حسين – ص93.

- الشرط الأول: أهلية التصرف: بأن يكون عاقلاً مميزاً، فالمجنون والصبي غير المميز لا ينعقد الزواج بعبارهما، لعدم أهليتهم أو لعدم الإرادة والقصد.
- الشرط الثاني: سماع كل عاقد لفظ الآخر: ويكفي في ذلك أن يسمع ما يفهم منه مجمل المراد، ومعرفة الغرض والقصد، فلا يشترط سماع كافة المفردات.
- الشرط الثالث: إسلام الزوج إن كانت الزوجة مسلمة، فعقد الكافر على المسلمة باطل.

### \* شروط المعقود عليه (الزوجة):

- الشرط الأول: أن تكون الزوجة أنثى محققة الأنوثة: فلا تكون خنشى مسشكلاً، لا يعرف كونه رجلا أم أنثى، فإن كانت كذلك لم ينعقد الزواج.
- الشرط الثاني: أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل: وسواء في ذلك التحريم المؤبد أو المؤقت، ومثال الأول: الأم والبنت، ومثال الثانى: أخت الزوجة، وزوجة الغير وهكذا.
- الشرط الثالث: أن تكون الزوجة معلومة: غير مجهولة، فيجب تعين الزوجــة فــان لم تتعين فلا ينعقد الزواج.

### \* شروط الحيغة:

- الشرط الأول: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، فإذا تفرق الإيجاب والقبول لم ينعقد الزواج، ولو عقد الزواج حال المشي، أو ركوب دابة لم ينعقد، ولكنه ينعقد في السفينة والقطار ومثل ذلك.
- الشرط الثاني: اتفاق إرادتي العاقدين في المجلس: فإذا وجد ما يدل على عدم تلاقي الإرادتين، لم ينعقد الزواج، كإعراض أحد العاقدين بعد الإيجاب، وكالفصل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول، وكانصراف الموجب من المجلس قبل قبول الآخر.
- الشرط الثالث: توافق الإيجاب والقبول: وذلك في محل العقد، وفي المهر فلو زوجه بمائة فقبل بخمسين لم ينعقد الزواج. أما إذا كانت المخالفة لخير كأن يزوجه بخمسين، فيقبل بمائة، أو أن يقول الزوج تزوجتك بمائة فتقول: قبلت بخمسين فهذا جائز.
- الشرط الرابع: عدم رجوع الموجب قبل القبول: فإذا صدر الإيجاب ثم رجع عنه

الموجب له قبل قبول الطرف الآخر لم ينعقد الزواج حتى لو وجد القبول، إذ لم يجد القبول ما يو افقه بالرجوع.

- الشرط الخامس: أن يكون العقد ناجزاً: فلا يضاف العقد إلى زمان في المستقبل كان يقول تزوجتك غداً، أو أن تقول: زوجتك نفسي في الشهر القادم. (1)

### ثانياً/ شروط الصمة:

- الشرط الأول: أن تكون الصيغة مؤبدة: فلا يؤقت الزواج بمدة معينة، فإذا أقت كان باطلاً، كأن يقول: تزوجتك إلى شهر كذا، أو تمتعت بك سنة، أو شهراً وعليه فنكاح المتعــة باطل عند أهل السنة والجماعــة.
- الشرط الثاني: شهادة شهود: اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الشهادة في عقد الزواج فلا يصح بدونها.

والدليل قول الرسول على (لا نكاح إلا بولي)<sup>(2)</sup>، وقوله الله (لا نكاح إلا ببينة)<sup>(3)</sup>، والبينة هي الشهود.

- الشرط الثالث: أن لا تكون المرأة محرمة تحريماً ظنياً أو تحريماً فيه شبهة كالزواج من أخت المطلقة التي ما زالت في عدتما، أو الزواج من طلاق بائن.
- الشرط الرابع: عدم الإكراه في الزواج: وقد اشترط جمهور العلماء الرضا لصحة الزواج لما ورد عن النبي علا عن فاطمة بنت قيس<sup>(4)</sup> أن عمر بن حفص<sup>(5)</sup> طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشيراً فسخطته ، فقال والله مالك علينا له شيء فجاءت رسول الله

 <sup>(1)</sup> انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - يوسف قاسم - ص91 - دار النهضة العربية - القاهرة - 1403هـ - 1984م)،
 وانظر الزواج في الشريعة الإسلامية - علي حسب الله - ص35.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - (407/3) - حديث/110) - وصححه الألباني.

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لانكاح إلا ببينة - (326/1) - حديث (1881) - وصححه الألباني.

<sup>(4)</sup> فاطمة بنت قيس الفهرية: إحدى المهاجرات، وأخت الضحاك، كانت تحت عمر بن حفص فطلقها، انظر سير الأعلام النبلاء – لشهاب الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي – 748هـ – (310/3) – ط11 (1422هـ – 2001م) – مؤسسة الرسالة.

 <sup>(5)</sup> عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قاضي الكوفة، كان من علماء الأثبات، حدث عنه الشيخان وروى له أرباب السنن سوى ابن ماجة، انظر فهذيب سير أعلام النبلاء – لشهاب الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي – (401/1) – تحقيق شعيب الأرناؤوط – الرياد المسلمة الرسالة – بيروت.
 ط1(1412هـ – 1991م) – مؤسسة الرسالة – بيروت.

فلا فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك<sup>(1)</sup> ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم<sup>(2)</sup> فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذ أحللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان<sup>(3)</sup> وأبا جهم خطباني<sup>(4)</sup> فقال رسول الله على : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فلا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن يزيد<sup>(5)</sup> فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيراً واغتبطت به <sup>(6)</sup>.

- الشرط الخامس: الولي: ذهب الجمهور إلى عدم صحة الزواج إلا بولي. (<sup>7)</sup>

### ثالثاً/ شروط اللزوم:

الأصل في عقد الزواج اللزوم، فلا يملك أحد فسخه وفيه شروط:

- الشرط الأول: أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها الأب أو الجد.
- الشرط الثاني: أن يكون الزوج كفوءاً للزوجة. وذلك إذا زوجت نفسها بنفسها حال كونها بالغة عاقلة راشدة.
- الشرط الثالث: أن يكون المهر مساوياً لمهر المثل: وذلك إذا زوجت المرأة نفسها بحال كونما حرة عاقلة، بالغة، رشيدة.

### رابعاً: شروط النفاذ:

يــشترط لنفــاذ العقــد وترتــب الآثــار عليــه شــروطٌ منــها.

 <sup>(1)</sup> أم شريك امرأة أنصارية، وهي كانت فيمن وهبت نفسها للنبي، انظر سير أعلام النبلاء – للذهبي – (256/2).

<sup>(2)</sup> ابن أم مكتوم هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، انظر سير أعلام النبلاء – (36/1).

<sup>(3)</sup> معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، أمير المؤمنين، ملك الإسلام، القرشي الأموي المكي، انظر سير النبلاء للذهبي – (120/3).

<sup>(4)</sup> أبا جهم بن حذيفة القرشي العدوي، كان علامة بالنسب، وكان قوي النفس، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي – (556/2).

أسامة بن زيد، الإمام، العالم، الصدوق، أبو زيد الليثي مولاهم المدني، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي – (342/6)، وانظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ل عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن الجزري – (91/1) – دار الفكر للنشر والتوزيع – بيروت – لبنان – (1423هـ – 2003م).

<sup>(6)</sup> سنن النسائي / كتاب النكاح – باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم – (75/6) – حديث (3245) وقال صحيح .

<sup>(7)</sup> انظر نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام – عبد الرحمن الصابوين – ص69.

عاقلاً حراً.

- الشوط الثانى: إذا تولى العقد غير الزوجين، فيشترط له السلطة الشرعية كأن يكون العاقد ولياً، أو وكيلاً في الزواج فلا يجوز التولي للولي الأبعد مع وجود الولي الأقــرب، كـــذلك ألا يخالف الوكيل موكله فيما وكله فيه.

- الشرط الثالث: أن لا يكون العاقد فضولياً: فإذا زوج من لا ولاية له، ولا وكالة، كان تزويجه لغيره موقوفاً على إجازة الغير، فان أجازه نفذ، وإلا كان باطلاً. (1)

وقد ذكر بعض الفقهاء شروطاً لعقد النكاح لم يفصلوا فيها بين أطراف العقد وأجملوها في كلمات هي: " التراضي - والولي (للمرأة فقط) - الشهادة - المهر - العفة (الإحسصان)-والكفاءة -والصيغة الدالة على النكاح ".(2)

أولاً/ التراضي:

عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الــزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طــرفي العقـــد مكرهاً.

أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي علا : (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت).<sup>(3)</sup>

وهذه الأدلة جميعها نَصٌ في أنه لا سبيل على المرأة بإجبارها في النكاح ثيباً كانت أو بكراً، وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب - عادة - لا تستحيى من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها.

أما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولى يستأذنها فان أذنت بمقال أو بسكوت فذلك يدل على رضاها فتزوج وإلا فلا.

ولذلك لا يجب الإجبار مطلقاً وبخاصة مع اليتيمة التي قال الله في شأنها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

<sup>(1)</sup> انظر الزواج في الشريعة الإسلامية لــ على حسب الله– ص35، انظر الزواج في ظل الإسلام لــ عبد الرحمن عبد الخالق– ص50، انظر نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام لــ د. عبد الرحمن الصابوين – ص65.

<sup>(2)</sup> انظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية لـــ د.احمد فراج حسين – ص91، وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي لـــ د. يوسف قاسم - ص91 - دار النهضة العربية - القاهرة - (1403هـ-1984م).

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجه - كتاب النكاح - باب استئمار البكر و الثيب - (72/3) - حديث (1872) - و صححه الألباني.

نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَٱنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعْدِلُواْفَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُمُ ۚ ذَلِكَ أَدَفَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴾ (النساء: 3) والمعنى إن خفتم أن لا تعدلوا عند زواج اليتيمة في المهر وغيره ولا تعطوها حقها فاتركوها وتزوجوا غيرها. ثانياً/ الولى:

ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسـم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولى المرأة: أبيها - أخيها أو الأقرب لها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فــالأب أولاً ثم الأخ وهكذا.

ولقد اعتبر الإمام مالك – رحمه الله – الولي شرطاً في الرفيعة مــن النــساء (ذات الــشوف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم).

### ثالثاً/ الشاهدان:

لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وهمذا أفتى ابن عباس وعلى وعمر ظائه، وهذا القول موجب لحفظ الحقوق لكل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب والنسيان وضياع للحقوق ولذلك أصبح كأنه معلومٌ من الدين بالضرورة.

### رابعاً/ المهر (الصداق):

اشترط الشارع الحكيم لصحة عقد الزواج أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة، ولا يعنينا كثرته أو قلته، ولكن يهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز أن تتنازل عنه كله أو عن شيء منه لزوجها.

قال - تعالى - : ﴿ وَءَا تُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِعُلَةٌ ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مّريكا (النساء: 4).

فهو حق خالص للمرأة، ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته، وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئا من المهر إلا بسماح الزوجة.

وقد بين المفسرون أن المهر هو أجر للمتعة، وقد ورد في القرآن الكريم بكلمة الأجــر في أكثر من موضع مثل:

1- ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مُّكِمِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اَسْتَمْتَعُمُ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مُّكَمِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اَسْتَمْتَعُمُ بِهِ مِنْهُنَ مُّاوَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ فَعَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ فَعَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ فَعَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ كَانُ عَلِيمًا حَرَيْهُ وَلا مُنَا عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيَتُهُ وَلا مُنَا اللَّهُ وَلا مُنَا عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُهُ وَالأَجُورِ المُهورِ وسَى كَانَ عَلِيمًا حَرَيْهُ اللَّهُ وَالأَجُورِ المُهورِ وسَى أَجِراً لأَنه أَجِر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا". (1)

2- ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ حِلُّ لَكُو وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُكُمْ الْخَصَنَتُ مِنَ اللَّهُ مَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتُ مِنَ اللَّهُ مَنْتُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُونُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

قال الألوسي: "أي مهورهن وهي عوض الاستمتاع بهن". (<sup>2)</sup> خامساً/ الاحصان:

اشترط الله - سبحانه وتعالى - على المسلم أن لا ينكح إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الماكتابية كما قال - تعالى - : ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ النور: 3 ).

وهذا يعني أن المرأة المعروفة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها، لا يجوز لمسلم الزواج بحساحتى على أمل أن تمتدي أو تتحصن بالزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المسهور بالفاحشة، لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجا أو تسعى للزواج به.

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (155/5).

<sup>(2)</sup> روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لـ أبو الفضل محمود الألوسي- (66/6) - دار الفكر- بيروت - 1978م. \* الألوسي: هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوس الحسيني أبو المعالي. وهو مؤرخ، وعالم بالأدب والدين، ومن الدعاة إلى الإصلاح، من مصنفاته روح المعاني وتفسير مملوء بالعلوم، وفيه نزعة صوفية. ولد في رصافة ببغداد عام 1273هـ وتوفى فيها عام 1342هـ (الزركلي: للأعلام - (173،172)).

### سادساً/ الكفاءة:

الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة عقد الزواج ومن الكفاءة أمور عدة اعتمدها الـشارع وجعلها أساسا لأمور أخرى ومن ذلك اتفاق الدين بين الرجل والمرأة، وذلك أن الدين هــو المعيار الأساسي الذي يقوم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الدين هو الأول في النظر إلى الكفاءة.

قال - تعالى - : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ أَلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّنْفَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرِ ﴾ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَا تِأَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ (النساء: 25).

### سابعاً/ الصيغة:

اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب<sup>(1)</sup>: قول المرأة أو وكيلها للمتقدم لزواجها: (زوجتــك نفــسي أو زوجتــك بمو كلتي فلانة).

ومعنى القبول(2) رضا الزوج وقبوله الزواج بأن يقول: (وأنا قبلت زواجها لفظي).(3) واشترط بعض العلماء أن تكون الصيغة بالعربية، وهي كذلك لمن كانوا يتكلمون العربية، وأما من لا يحسنون العربية فأي لفظ يدل على الزواج الشرعى ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها. (4)

<sup>(1)</sup> الإيجاب: عبارة تصدر أولاً من أحد المتعاقدين يريد بما إنشاء الارتباط وإيجاده.

<sup>(2)</sup> القبول: عبارة تصدر عن العاقد الثاني يريد بما الموافقة على ذلك. وباجتماع الإرادتين يتحقق العقد.

<sup>(3)</sup> الزواج في الشريعة الإسلامية – على حسب الله – ص33.

<sup>(4)</sup> الزواج في ظل الإسلام ل عبد الرحمن عبد الخالق – ص 60.



# الفصل الثاني الحقوق والواجرات في الأسرة

لا بد قبل الدخول في الحقوق والواجبات في الأسرة من التعرف على الحق والواجب في اللغة أو لاً.

### أُمِلاً/الْمِقْ:

نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقَاقٌ، وليس له بناء أدبى عدد. وفي حديث التلبية: (لبيك حقاً حقاً) أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الــذي دلّ عليه لبيك، كما نقول: هذا عبد الله حقاً فتؤكد به وتكرره لزيادة التأكيد، وحقَّ الأمرُ يَحِــقُّ وَيَحُقُّ حَقًّا وحَقُوقًا: صار حَقًّا وثبت، ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ (الزمر: 71) أي وجبت وثبتت ومنه قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وحق يحق حقاً وأحَقّه، وحق الأمر يحق حقاً وأحقه: كان منه على يقين

تقول: حققت الأمر وأحققته إذا كانت على يقين منه.

ويقال: مالى فيك حقٌّ ولا حِقَاقٌ أي خصومة. (1)

- وحَقّ عليَّ الحقُّ وأحقه غلبه عليه، واستحق طلب منه حقه.

وأحق القوم: قال كل واحد منهم: الحقُّ في يدي.

والحقُّ من أسماء الله عز وجل، وقيل من صفاته. (2)

<sup>(1)</sup> انظر لسان العرب لابن منظور – (52،51/10).

<sup>(2)</sup> المعجم الوسيط - (1187/1).

الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

والحق اليقين بعد الشك. (1)

### ثانيًا:الماحد:

وجب الشيء يجب وجوباً أي لزم. وأوجبه هو، وأوجبه الله، واستوجبه أي استحقه. يُقال: وجب الشيء يجب وجوباً إذا ثبت، ولزم.

والواجب والفرض عند الشافعي- سواء وهو كل ما يعاقب على تركه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَيْدِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَٰلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ (10) ﴿ (الحج: 36).

وأوجب الرجل إذا عمل عملاً يوجب له الجنة أو النار. (3)

سبق أن قدمت بأن عقد الزواج من أهم وأعقد العقود في الأرض، وذلك للعلاقات الخاصة والمتشابكة، والآثار العظيمة التي يخلفها عقد الزواج فهو يترتب عليه مــسائل ماليــة وعاطفية وخلقية ونفسية وأمور أخرى في غاية الحساسية والتعقيد، ولا نــستطيع أن نــأتي بمسطرة أو نخط خطاً ونقول هنا يقع حق الزوج وواجباته وها هي حقوق الزوجة الحقيقية وواجباتها، ومن ظن أنه يستطيع أن يفعل ذلك فهو واهم تماماً، ولا يدرك على الحقيقة ماهية هذا العقد العجيبة وآثاره النفسية.

وحتى في الأمور المادية الظاهرية فإن تحديد مقدار الحق والواجب في غايسة الصعوبة والحرج، فمن يستطيع أن يقدر مقدار الخدمة الواجبة للزوج على زوجته تحديدا فاصلا، أو تحديد مقدار النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تحديدا فاصلا، وإذا كان هذا هو الـشأن في هذه الأمور الظاهرية المادية فكيف يكون في الأمور المعنوية؟ وكيف أيضاً في الأمور الـسرية والخاصة بين الزوجين؟ ولذلك فنحن عندما نقول الحق والواجب في عقد الزواج فإنما نعيني الخطوط العريضة والعموميات فقط، لعلاقات من أدق علاقات الناس على الأرض.

ولذلك نجد الإسلام قد اعتني هذا العقد، ووجه وأرشد إلى الإحسان والبر وهي مع لـة

<sup>(1)</sup> المنجد في اللغة والأعلام - ص144 - ط1986/17 دار المشرق.

<sup>(2)</sup> لسان العرب –  $(793/1_{\odot})$ .

<sup>(3)</sup> المعجم الوسيط - (1026/2).

متقدمة فوق الحقوق والواجبات، ومعنى ذلك يجب أن يجتهد كل طرف في تحقيق الإحسان والفضل للآخر، ولا ينبغي الوقوف عند الحقوق والواجبات فكلما كان الواحد يبذل جهده لإسعاد الآخر، كان الآخر أكثر تذللاً لإسعاده، والتفاني من أجله وعلى ضوء ما سبق سوف أقدم الخطوط العريضة في هذا الموضوع.

## المبحث الأول

## الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة

## المطلب الأول: مكانة الزوج ودوس، في الأسرة.

قال - تعالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِم فَالصَّدلِحَت قَننِنَتُ حَنفِظت لِلْغَيْب بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَالَّنِي تَخافُونَ نْشُوزَهُرَى فَعِظُوهُرَى وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ النساء:34).

هذه الآية تبين أن للرجال القوامة على النساء، وذلك لأهم يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا، وسُموا قواماً لذلك بما (فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من  $^{(1)}$ أمو الهم

ويتبين ذلك من أمور تعرض لها بعض المفسرين وهي كما يأتي:

- 1- الرسالة والنبوة تكون في الرجال وليس للنساء من ذلك شيء.
  - 2- الإمامة الكبرى والصغرى للرجال وليس للنساء منها شيء.
- 3- للرجال إقامة الشعائر الدينية كالأذان والإقامة وليس للنساء من ذلك شيء وليس لهن خطبة و لا صلاة الاستسقاء و لا غير ذلك.
  - 4- العقد في الزواج والنكاح والطلاق للرجل.
  - 5- نصيب الزوج في الميراث من زوجته عند وفاها قدر نصيبها في الميراث منه مرتين.
    - 6- نصيب الرجل في الميراث قدر نصيب المرأة مرتين.

<sup>(1)</sup> مدارك التنزيل وحقائق التأويل لـ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي(224/1) – دار التراث العربي، وانظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري – دار الكتاب العربي – بيروت - ط/ **1407هــ** - (**505/1**)، وانظر بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي - (**324/1**) - دار الفكر - بيروت - تحقيق د. محمود مطرجي.

- 7- دية الرجل قدر دية المرأة مرتين.
- 8- عقل الرجل أكمل من عقل المرأة ولذلك جعلت شهادة الرجل بـشهادة امـرأتين في الأموال.
  - 9- الرجال أكمل ديناً لأن المرأة لها أيام حيض ونفاس.
  - 10- والرجل له الزواج على الزوجة وليس للمرأة ذلك.
  - 11- الرجل يتحمل الدية في قتل الخطأ من العاقلة، وليس ذلك للنساء.
    - 12- الرجل يحلف على القسامة ولا تحلف المرأة.
- 13- الرجل إليه انتساب الولد، وليس إلى المرأة لقول الله تعالى : ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَايِهِمْ اللهِ ا
  - 14- الرجل يتحمل الأعباء الشاقة مما لا تحمله المرأة.
- 15- الرجل خصه الله تعالى بالإنفاق عليها والسُكنى والكسوة ويعطيها المهر ولييس ذلك على النساء.
  - 16- للرجل حق ولاية الحبس وعدم إخراج المرأة إلا بإذنه وليس لها هي ذلك.
    - 17- عقيقة المولود الذكر شاتان وعقيقة المولودة الأنشى شاة.
      - 18- على الرجل وليمة العرس وليس على المرأة ذلك.
      - 19- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وليس ذلك للرجل.
    - $^{(1)}$  خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها.  $^{(1)}$

هذه كما قدمت بعضٌ من المميزات التي ميز بها الإسلام الرجل على المرأة، وكلها يرتبط من وجهة نظري بالقوامة من قريب أو بعيد.

فالرجل هو عمود المترل وحجرُ الأساس فيه، وعليه الارتكاز.

فإذا صلح الرجل غالبا صلح المترل، وإذا فسدت أخلاقه فسد المترل هذا ولكل قاعدة شواذ. فالرجل في الأسرة يعمل كالربان في السفينة، وهذا لا يعني أبداً بحال إلغاء دور المرأة فيها، ولكن الحياة الزوجية مشاركة بينهما ومتكاملة بقيام كل منهما بدوره المنوط به.

<sup>(</sup>**1**) حقوق المرأة في الزواج – ص**177**.

فإذا قام الرجل بدوره في الأسرة كما أوجبه عليه الشرع فستكون الأسرة سعيدة بلا شك، فالرجل عليه دور تجاه زوجته وهي تتلخص في حقوق المرأة عليه بعد زواجهما، وتلخيص حقها فيما يلى:

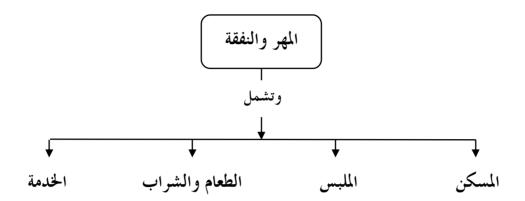

وكذلك دور الرجل في الأسرة يظهر بشكل أكبر تجاه أبنائه عند قيامه بواجبه تجاههم من التربية الحسنة بشتى أنواعها، واختيار الأم الصالحة لهم أولاً.

## المطلب الثاني: حقوق الزوج.

وحقوق الزوج على المرأة ثلاثة:

- 1- الطاعة.
- 2- القرار في البيت.
- 3- ولاية التأديب.

### أولاً/ الطاعة:

لا ينتظم أمر جماعة، ولا تصل إلى ما تنشده من المقاصد الحميدة ما لم يكن لها رئيس نافد الكلمة، يوجهها إلى غايتها، ويُرْجَع إليه عند الخلاف، فيجمع شتاتها، ويوحد كلمتها.

فالرجل إلى ما يمتاز به من قوة البدن، وبعد النظر، والصبر على الشدائد يعيش في البيت، ويعمل خارجه لكسب المال، ويتردد على الأسواق لقضاء مصالح الأسرة، فيختلط بالناس، ويعرف من شئون الحياة وسياسة الاجتماع ما لا تعرف المرأة، فهو أجدر منها بمرتبة الرياسة، وأقدر على توجيه الأسرة إلى غايتها الحميدة، ولا شك أن الزوجة المخلصة ستكون خير معين

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

لزوجها على ذلك.

ولهذا قال الخالق - عز وجل - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّىٰلِحَنتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ إِنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ نَبَغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيدِلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النَّهُ ﴾ (النساء:34).

ومعنى ذلك أن القوامة في الأسرة واجب من الله – سبحانه وتعالى – ، يسأل عنه الرجل يوم القيامة ويسأل عنه الرجل في الدنيا أيضاً أمام المجتمع، وولى الأمر فإن من مستلزمات القوامة للرجل أن يطاع من قبل مَنْ يجعلهم الله – تعالى – في كفالته ورعايته، ولا نتصور أن يكون الرجل قواماً في بيته متكفلاً بشئون أسرته (زوجته وأولاده) ولا يكون مطاعاً منهم.

قال ابن كثير:" أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت بما فضل الله بعضهم على بعض(1) قال السمرقندي: أي مسلطون في أمور النسساء و تأديبهن $^{(2)}$ .

فطاعة الزوجة لزوجها حق يفرضه الله - سبحانه وتعالى - أولاً وتقتضيه مصالح الأسرة، ونظامها ثانياً، وتفرضه الضرورة والواجب ثالثاً.

والطاعة لا تعنى أبداً مطلقاً الاستبداد والتسلط والقهر وتبرير الخطأ لأنه صدر من الرجل، لا وإنما تعني الطاعة في نظام الإسلام الطاعة في المعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والالتزام حيث يحسن الالتزام، وميادين الطاعة مقيدة بالمعروف والاستطاعة.

ولذلك يجب طاعة المرأة لزوجها في الفراش مثلاً، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحث على طاعة الزوجة لزوجها كقوله ﷺ : (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة).(3)

وقال ﷺ أيضاً: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) $^{(4)}$ ، وفي ذلك زجر شديد للمرأة التي تمتنع من زوجها. $^{(5)}$ 

<sup>(1)</sup> تفسير القران العظيم لابن كثير - (445/1).

<sup>(2)</sup> بحر العلوم للسمر قندي – (325/1).

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجة – كتاب النكاح – باب حق الزوج على المرأة – (59/3) – حديث (1854)، وضعفه الألباني.

<sup>(4)</sup> رواه مسلم في صحيحه – كتاب النكاح – باب تحريم امتناعها من فراش زوجها – (1059/2) – حديث (1436).

<sup>(5)</sup> انظر الزواج في ظل الإسلام – ص79، و الزواج في الشويعة الإسلامية – ص199–200، وانظر آداب النكاح وكسر الشهوتين للغزالي - (ص ، 42)

وقال – تعالى – في ذلك: ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّـ قُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُم مُلْكَقُوهُ وَبَيْتِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴿ الْبَقْرَةَ: 223)، فالقرآن الكريم في هذا النص يؤكد حق الرجل في الاستمتاع بزوجته بشتى أنواعه. وكذلك من حق الطاعة للرجل فراغ قلب الزوجة من الانشغال بأمر آخر غير زوجها.

فعقد الزواج ينقل طاعة الزوجة من والديها إلى زوجها ليكون الولى المباشر لها وليكون برها وطاعتها بوالديها من بعد طاعتها لزوجها.

ولذلك يجب ألا تجعل في نفسها نصيباً لغيره، فهي أسيرة محبوسة له وحده ولاءً وحباً وطاعــة وخدمة. وهذا هو الموقف الشرعي والموقف الفطري والأخلاق الكاملة وقد قال في بيان ذلك الرسول ﷺ : (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (1).

### ثانياً/القرار في البيت والغدهة:

قال - تعالى - : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُونَ تَطْهِيرًا اللهِ (الأحزاب:33).

ومعنى القرار في البيت من قريقر إن ثقل واستتر وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيت، وألا يبرحنها إطلاقاً، وإنما هي إيماءة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياهن وهو المقر، وما عداه استثناء لا قرار فيه لهن ولا استقرار، إنما هي الحاجة تقضي بقدرها. (2)

وبروز المرأة للناس مدعاة إلى الفتنة، ووظيفتها في الحياة من حمل وولادة ورعاية بيت، تقتضي القرار في البيت.

والقرار في البيت حق للزوج، فإن شاء لم يأذن فبحقه استمسك، وإن شاء أذن فعن حقه

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب حق الزوج على المرأة – (58/3) – حديث (1852)، وصححه الألباني.

<sup>(2)</sup> المراغى: هو أحمد مصطفى المراغى تخرج من دار العلوم وعمل بما مدرساً وعمل أستاذاً للغة العربية والشريعة الإسلامية بالخرطوم له مؤلفات متعددة منها: أصول الوجيز في أصول الفقه – الزركلي للأعلام – (2859/1)، ظلال القرآن: سيد قطب – (2859/5)، الكشاف للزمخشري - (537/3)، بحر العلوم للسمرقندي - (56/3)، تفسير المراغى للشيخ أحمد مصطفى المراغى -(4059/1) - شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.

تنازل.

ولله تعالى على الزوجين حق ليس لأحدهما أن يقصر فيه أو يتنازل عنه، وهو ألا تخــرج مــن بيتها. ولا يسمح لها الزوج بالخروج من غير حاجة، أو على وجه ينافي الآداب، ويدعو إلى الفتنة، وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية.

قلت/ وقد تجرأت النساء في عصرنا الحالي على الكشف عن مفاتنهن، والخروج من المترل. ليس هذا فقط بل يظهرن التبرج والزينة أيضاً، وإن الكشف عن العورات مثير الغرائز ويحرك الانفعالات.

وقد أصبح خروج النساء في الشوارع عادة مألوفة، ومظهراً من مظاهر المدنية الحديثة التي فتن الناس بها، ولا يوجه لوم لهؤلاء، بل يوجه اللوم لمن ينتقد هذا المظهر ويشهر به.

ولذلك فإن الله – تعالى– حضّ المسلمين على ضرورة الالتزام بالزي الشرعي والقرار في البيت حيث قال - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّتَى قُل لِآزُ وَلِجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذِّينُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ الْأَحْزَابِ: 59). ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِبِنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُومِ مَنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءٍ بْعُولْتِهِ فَ أَوْ أَبْكَآبِهِ فَ أَوْ أَبْكَآءِ بْعُولْتِهِ فَ أَوْ إِخْوَنِهِ فَا أَوْ بَنِيٓ إِخْوَنِهِ فَ أَوْ بَنِيٓ أَخُوتِهِ فَا أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَلَةِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ (آ) ﴿ (النور: 31).

والمرأة التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها تعتبر ناشزاً. (1) \*

ولكن يجب على الزوج أن يأذن لزوجته بالخروج لزيارة أبويها بحسب ما يتفقان عليه ويمكن أن يكون ذلك كل أسبوع مرة، ولزيارة محارمها كل سنة مرة، وقيل كل شهر مرة، ولا تبيت

<sup>(</sup>**1**) النشوز في اللغة: الترفع والنهوض وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد ومنه نشز الأرض وهو المرتفع منها ومن قوله تعالى:﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ...... (النساء:128)، مختار الصحاح للرازي – (688/1). \* النشوز : هو عصيان الزوجة وعدم طاعتها لزوجها أو امتناعها عن فراشها، أو خروجها من بيته بغير إذنه.

عند أحدٍ منهم إلا بإذنه، وليس لها أن تزور غير هؤلاء إلا بإذنه، وكذلك لا يجوز أن تأذن لأحد بدخول بيته في غير وجوده إلا أن يكون أحد أبويها أو أحد محارمها.

ومما يتناوله حق الطاعة والقرار في البيت، أن تصون المرأة نفسها عما يدنس شرفها وشرف زوجها، وتحافظ على كرامتها، وترعى أولادها وتحفظ مال زوجها، فلا تعطي منه أحداً ما لم تجر العادة بإعطائه، فخروج المرأة في أصله مباح، لأنها لن تخرج إلا لحاجة، وعلى وجه يدعو إلى الاحترام، لا إلى الفتنة، فهو مباح بدليل قوله - تعالى - : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّوا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وجعل الشارع الحكيم إمساك النساء في البيوت ومنعهن من الخروج منعاً باتاً عقوبة لمن تأتي بفاحشة في قوله - تعالى - : ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ يِكُمْ فَالسَّشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآ يِكُمْ فَالسَّشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآ يِكُمْ فَالسَّشْمِدُواْ عَلَيْهِنَّ الْمَوْتُ الْوَيَجْعَلَ اللّهُ الْرَبْعَةُ مِّن يَتُوفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللّهُ اللّهُ مَن سَبِيلًا ﴿ وَالنساء: 15].

فالخروج ليس محرما ولكن الحرام هو إظهار الفتنة والعورة والخلوة مع غير المحارم. (1) والخدمة التي تكون من المرأة هي حق من حقوق الرجل وليس هناك تحديد شرعي أيسضاً لصفات الخدمة، والذي يحدد ذلك غالباً العُرف.

وقد كانت الصحابيات ومنهن فاطمة الزهراء يلاقين من التعب والعناء والمشقة الكثير في هذه الخدمة ولم يقل الرسول على يوماً إنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها بل على العكسس من ذلك أمر الرسول على النساء بطاعة أزواجهن، كما أمر الأزواج بالإحسان إليهن (2).

قال ابن كثير في تفسيره لقوله - تعالى - : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحَ لَ تَبَرُّحَ ٱلْجَهِلِيَّةِ

ٱلْأُولِيَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِيكِ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ

عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا ﴿ آلَ ﴾ (الأحزاب:33).

"أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة". (3) وفيه دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت

<sup>(1)</sup> الزواج في الشريعة الإسلامية – على حسب الله – ص202 .

<sup>(2)</sup> الزواج في ظل الإسلام – عبد الرحمن عبد الخالق – ص80 .

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (1479/3).

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ \_\_\_ الخقوق والواجبات في الأسرة

منهيات عن الخروج لغير حاجة. <sup>(1)</sup>

### ثالثاً/ ولاية التأديب:

قسال - تعسالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلُ اللَّهُ بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّكِلِحَاتُ قَننِنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّني تَخافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ النساء:34).

ويعنى هذا أن الرجال يقومون على النساء وهم رؤساؤهن ومؤدبون لهن إذا اعوجت الواحدة منهن $^{(2)}$ . فالرجال قوامون على النساء في الأدب $^{(3)}$ . يقومون على نمط قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال: (بما فضل الله بعضهم على بعض) بسبب تفضيله -تعالى – الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القدرة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق و (بما أنفقوا من أموالهم) في نكاحهن كالمهر والنفقة. (4)

فقد تضمنت الآية الكريمة نظام تأديب المرأة المتزوجة في الإسلام، ولذلك فقد قسمت الآيـة النساء نوعين:

النوع الأول: الصالحات، ولسن في حاجة إلى تأديب، فقد بلغن بصلاحهن وخصوعهن لله و لأزواجهن، وحفظهن لما يجب حفظه من أسرار الزوجية - مرتبة تسمو بهن عن التعرض للتأديب الذي يشعر بنقص الأدب، أو الجهل بما يجب عليهن في حياهن الزوجية.

وتثقيف يردهن إلى الصواب، ويوجهن إلى الكمال اللائق فلا يجوز تركهن لترعات الشيطان، وما ينتابهن أحياناً من رعونة وطيش ولذلك فالمرأة من النوع الثاني موكل أمــر تأديبــها إلى

 <sup>(1)</sup> انظر أحكام القران لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص - (529/3) - دار الفكر - بيروت - (ط / 1411هـ - 2001م).

<sup>(2)</sup> تفسير القران العظيم لابن كثير – (445/1).

<sup>(3)</sup> الدر المنثور للسيوطى - (512/1).

 <sup>(4)</sup> البيضاوي أنوار التتريل وأسرار التأويل" عبد الله عمر البيضاوي - دار الكتب العلمية - (1980م) - (184/1).

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

زوجها.

\*\* ومسائل التأديب كما ورد في الآية:

1- **الموعظة المسئة:** وهذا يلائم حال المرأة التي تكفيها الإشارة أو الكلمة أو الذنب الصغير، والزوج أدرى بما يصلح امرأته من ذلك. (1)

ملامح الوعظ:-

- 1- أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة.
  - 2- أن يريد الخير لها ويقيها الضرب.
- 3- أن يكون الوعظ سراً ولا يفضحها.
  - 4- أن يذكرها بحق أولادها.
- 2- **المجر في المضجع:** وقد قيل إن المراد به المبيت في حجرة غير التي تبيت فيها، وقيل في فراش غير فراشها، وقيل إن التعبير بقوله تعالى: "في المضاجع " يدل على هجرها مع المبيت معها في فراشها ولعل هذا يكون آلم لها.

وقيل أي في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهن<sup>(3)</sup>

وهذا التأديب متروك للزوج فهو يقدر ما يلائم حاله، وما يراه أوعى إلى كبح جماح زوجه.

وهذا مستفاد من قوله - تعالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآ عِبِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

<sup>(1)</sup> الزواج في الشريعة الإسلامية - د. على حسب الله - ص**204**.

<sup>(2)</sup> قواعد تكوين البيت المسلم - د.أكرم رضا - ص448.

<sup>(3)</sup> أنوار التنزيل وأسوار التأويل- عبد الله عمر البيضاوي- (ج1/ ص184).

بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِن أَمُولِهِم فَالصَّلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّئي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ ٱطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ النساء: 34).

قال الشوكاني في تفسيره: " يقال هجره: أي تباعد منه والمضاجع: جمع مضجع وهـو محـل الاضطجاع: أي تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال  $(1)^{(1)}$  الأضطجاع من الثياب

3- الضوب: وهو علاج الشرسات، اللاتي لا تجدي فيهن موعظة ولا هجر ولا يصلح مثلهن إلا به، ويكون في كل معصية لم يرد في شألها حد مقدر، مثل: خروج المرأة متبرجــة-خروجها كاشفةً عما يجب ستره من بدنها كصدرها وساعدها وركبتيها، ويجبب ألا يكون الضرب مبرحاً، وقد ورد عن الرسول على أنه كان يضرب بالسواك ونحوه، ومن هذا يفهم أن المراد الإيذاء المعنوي لا البدني.

وهذا مستفاد من قوله - تعالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُرعَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّكِلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ كَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ النساء:34).

قال البيضاوي يعني ضرباً غير مبرح ولا شائن والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي الترتيب والتــــدرج فيها. فيها

4- الاستعانة بالمصلمين من الأقارب لكليهما: وهذا آخر المطاف إذا عجز الرجل عن التقويم، فعليه أن يستعين بحكم من أهله وحكم من أهلها فيكونان أقدر على تفهم مشكلاتهما؛ لأن صاحب المشكلة يعمى عن حلها (3) وهذا مفهوم من قوله - تعالى - :

<sup>(1)</sup> فتح القدير للشوكاني – (1/694).

انظر أنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - (184/1)، وانظر الكشاف للزمخشري - (507/1).

محاضرات في عقد الزواج وآثاره – محمد أبو زهرة – ص207،208، وانظر وفقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي د. ماجد أبو رخية وعبد الله الجبوري – ص108.

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن يُرِيدَآ إِصَلَنَحَا يُوفِي وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ إِنْ يُرِيدُآ إِصَلَنَحَا يُوفِي السَاء: 35).

والمعنى إن علمتم خلافاً بين الزوجين ويقال إن خفتم الفراق بينهما ولا تدرون من قبل أيهما يقع النشوز، فابعثوا رجلاً عدلاً من أهل الزوج له عقل وتمييز يذهب إلى الرجل ويخلو به ويسأله ألقواها أم لا حتى أعلم بمرادك. (1) ورجلا عدلا من أهلها حتى نعلم بمرادها أيضاً.

### المطلب الثالث: واجبات الزوج.

وتكمن واجبات الزوج في رعاية من هم تحت سلطته رعاية جيدة تقوم على أساس من الرحمة والعدل والإحسان اتجاههم، وهم (الزوجة - الأبناء - الوالدان سواء كانا يعيشان معه في بيته، أو في غير بيته).

أو لاً: واجباته اتجاه زوجته: وعلى الزوج واجبات اتجاه زوجته يجب تأديتها بشكل سليم، فكما له حقوقاً عليها، كذلك عليه واجبات اتجاهها، وليس على الإنسان أن يتذكر ماله، ويغفل أو يهمل ما يجب عليه، فالحياة متكاملة وكل طرف يكمل الطرف الآخر.

ومن هذه الواجبات التي هي حق للزوجة على الزوج استحقاقها:

أ- المهر: لقوله - تعالى- : ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَا بِنَّ نِحَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَا الله عَلَى الرَّجِلُ لامرأته في مقابل استمتاعه بها استمتاعاً حلالاً.

ب- النفقة: وهي ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس وفرش وحدمة، ودليل ذلك من الكتاب قوله - تعالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى اللّهُ بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِم فَالصَّكِلِحَثُ قَانِئَتُ حَافِظاتُ لِلّغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللّهُ وَالنّبَ عَنافُونَ نُشُوزَهُ وَهُ وَالْمَحَدِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنافُونَ نُشُوزَهُ وَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

ج- العدل بينهما وبين خبرها إن كان له زوجة أخرى: فهذا واجب عليه لقوله - تعالى - :

<sup>(1)</sup> انظر بحر العلوم/ للسمر قندي (1/326).

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ النساء: 29)، والعدل المطلوب في الجانب المادي دون المعنوي، لما ورد عن النبي عَلَيْ : (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلميني فيما عَلك ولا أملك). (1)

د- تعليمها العلم الشرعي: وهذا أمر واجب على الزوج اتجاه الزوجة، لأن في تعليمها صون للأسرة من الانحراف، فهي غالباً التربية موكلة لها لملازمتها البيت، ودليل ذلك قوله - تعالى- : ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطِيرُ عَلَيْها لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا لَمَّنُ نُرُزُقُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوكَ : ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطِيرُ عَلَيْها لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا لَمَّنُ نُرُزُقُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوكَ اللهُ ا

## (طه:132).

ه- الميراث: فبزواجه من زوجته صارا أسرة واحدة، وقرابة شديدة، والميراث يثبت بالقرابــة
 وأيُّ قرابة أشد من هذه.

قال - تعالى - : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن اللهُ وَمِكُمْ إِن لَمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَذُوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنُ مِنَا بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِين بِها أَوْ دَيْنِ وَلَهُ كَا لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُ قَا اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ مَن اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ مَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمِن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَاللهُ عَلَى مُعَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَاللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ وَمُن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن اللهِ وَمَن عَلَى اللهُ وَمَن اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ مَن اللهِ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن عَلَى اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهِ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَ

و- المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذلها: لقوله - تعالى - ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُكُمُ أَسَيَبَدَالَ 
زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَمَاتَيْتُمُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيَّا أَتَأْخُذُونَهُ

بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ آ﴾ (النساء 20).

 <sup>(1)</sup> سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب التسوية بين الضرائر - (446/3) - حديث (1140) - وصححه الألباني.

ثانياً: واجبات الزوج اتجاه الأبناء: ومن ذلك:

أ- اختيار أماً صالحة لهم.

ب- البشارة والفرح بالمولود الجديد.

ج- تسمية المولود اسماً حسناً، يوحى بتعاليم الإسلام العظيمة.

د- التربية الحسنة.

ه- الإرضاع.

و- العقيقة عن المولود.

ثالثاً: واجبات الزوج اتجاه والديه:

أ- الإحسان إليهما.

ب- تكريمهما.

ج- خدمتهما ورعايتهما.

د- الدعاء لهما باستمرار.

ه- الرحمة بهما. <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> انظر تحفة العروس – لأحمد حامد الطاهر – ص387 – دار الفجر للتراث – القاهرة – ط1 (1425هـ – **2004**م).

# المبحث الثاني الزوجة حقوقها وواجباتها في الأسرة

المطلب الأول: مكانة الزوجة ودوسها في الأسرة.

قال - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهُما وَلَا تَعَشُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمِيرًا الله (النساء: 19). ومعنى ذلك أنه أمر رباني شامل لكل معانى تحقيق السعادة الزوجية قال الزمخــشري: تـوفير النفقة والمبيت والقوامة لهن. (1)

والمتأمل في هذه الحياة يجد أن لا سعادة ولا رفاهية للمرأة إلا مع زوج تعيش بجانبه يسكن إليها وتسكن إليه في ظل الشريعة الإسلامية الغراء التي بينت ما للرجل من حقوق على زوجته. وهي كثيرة وعظيمة تتمثل في قوله علي : ([لو كنت آمراً أحداً أن يــسجد لأحــد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها] ولو أن إحداكن لعقت القيح والدم من منخره إلى قدمه لما كافأته)<sup>(2)</sup>.

كما أن الشريعة الإسلامية بينت حقوق المرأة أوضح بيان. فعينت مالها من حقوق تجعلها لائقة بما وبمكانتها مما لا يجعل مجالاً لشبه المبطلين المضللين أو تشكيك الملحدين الضالين، فبينت أن المرأة شقيقة الرجال لها إنسانيتها وكرامتها ولها حريتها في المجتمع لا تُزوج إلا بمن ترضاه، وبالمهر الذي ترضاه، وتملك المال كما يملك الرجال وتتصرف في مالها بحريتها، فالإسلام دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، فليست المرأة وسيلة عرض، ولا استدرار مال، ولا هي متاع يورث كما كان الأمر في الجاهلية.

<sup>(1)</sup> الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في جوه التتزيل لـــ جار الله محمود بن عمر الزمخشري – مطبعة الاستقامة – القاهرة -(41/146م -7/0052).

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه في سننه - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة - (58/3) - حديث (1852)، (ضعيف) عدا ما بين المعقوفتين فهو (صحيح) عند الألباني.

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة \_\_\_\_

الحمد لله الذي حفظ مكانة المرأة وحقوقها ورفع من شأها وقدرها.

المطلب الثاني: حقوق النروجة.

### أُولاً/ المعر:

لغة: الصِداق أو الصُدَاق لفظتان لهما ذات المعنى، وهو مهر المرأة، وقد أصدق المرأة حسين تزوجها أي جعل لها صدقاً، وقيل: أصدقها أي سمى لها مهراً ومنه قوله – تعالى – : ﴿ وَمَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَانِينَ نِحُلَةٌ فَإِن طِبِّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَا آمِيتَا الْ النساء: 4) (النساء: 4) واصطلاحاً: هو ما يجب على الرجل لامرأته في مقابل استمتاعه بها استمتاعاً حلالاً وله أسماء كثيرة جمعها بعضهم في قوله:

صِداقٌ ومُهرٌ نِحْلةً وفريضة حِبَاءٌ وأجر ثم عُقرٌ علائق<sup>(2)</sup>.

1- فسمى صِدقة وصِداقاً ونحلة لقوله - تعالى - : ﴿ وَمَاتُواۤ النِّسَآ مَدُقَنْهِنَّ غِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ الْكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَالَى ﴾ (النساء: 4).

2- وسمى فريضة لقوله - تعالى - : ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ لَمُنَّ فَوَيَخُواْ الَّذِي بِيَدِهِ عَقَدَةُ ٱلذِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواَ الْقَرْبُ اللَّهُ عَمُلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

3- وسمى أجراً لقوله - تعالى - : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ مُّ وَكُنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْبِأَمُولِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِدِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ فَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ اسْتَمْتَعْنُم بِدِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ فَ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ مِنْ بَعْدِ الْسَاءَ : 24).

<sup>(1)</sup> لسان العرب البن منظور – (216/5).

<sup>(2)</sup> أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لـ عمر سليمان الأشقر – ص257، وانظر حقوق المرأة في الزواج الشيخ محمد بن عمر الغروي – دار الاعتصام – ص53.

5- وسمي أيضاً حباءً لقوله على : (ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة، قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه، وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته) (1)

6- وسمي علائق لقوله ﷺ: (رأوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون). (2)

### ثانياً / حكم المهر:

حكمه: وأجب، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع:

أ- الأدلة من الكتاب:

قال - تعالى - : ﴿ وَءَا ثُواْ النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَا لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرْيَتُا لِكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرْيَتًا لِللَّهِ وَالنَّالَ ﴾ (النساء: 4).

قال ابن كثير: كان الرجل إذا زوج بنته أخذ مهرها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل قوله - تعالى - : ﴿ وَءَاتُواْ النِسَاءَ صَدُقَا مِنَ غَلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَى عِمِّنهُ فَقْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكَا مَن مَن عَن مَن عَن مَن مَن عَن مَن مَن عَرف الله عن ذلك ونزل قوله - تعالى - : ﴿ وَءَاتُواْ النِسَاءَ عَن مَن مَن عَن مَن مَن عَن مَن مَن عَرف الله عن ذلك ونزل قوله الله عن الله عن ذلك ونزل قوله الله عن ا

قال القرطبي: "الأجور المهور وسمي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع". (4)

وقوله - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَكَ وَمَا مَلَكَتْ

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب الشرط في النكاح – (132/2) – حديث (1955)، وضعفه الألباني.

<sup>(2)</sup> سنن الدار قطني – كتاب النكاح – باب المهر – ص244 – حديث (10)، (ضعيف).

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (452/1).

<sup>(4)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (155/5).

يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ اخَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي آزُونِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلايكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ الْأَحْزَابِ: 50).

والوجوب لا يستلزم تسمية المهر عند العقد لقوله – تعــالى – : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةٌ ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى لَلْحُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ 236).

وقوله – تعالى – : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمٌّ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ إِأَمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْنُم بِدِيمِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله (النساء:24).

قال ابن كثير: أي (أحل لكم ما وراء ذلكم) يعني ثما ملكت أيمانكم أن تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي.(1)

قال أبو السعود\*: والمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللائي سبين فإن نكاحهن مشروع في الجملة أي لغير ملاكهن، وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لما عرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان حرمة التمتع بالحرمات المعدودة بحكـم ملك اليمين بطريق دلالة النص. (2)

ب- الأدلة من السنة:

1- ما روى عن أنس بن مالك ﷺ أن عبد الرحمن بن عوف ﷺ تزوج امرأة على وزن

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (**484**/1)

<sup>\*</sup> أبي السعود: هو محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ولد سنة 898هـ بقرية من قسطنطينية في بيت عرف بالعلم، له مؤلفات كثر منها، وتفسيره المشهور توفى 982هـ - (الزركلي: الأعلام (174/6)).

<sup>(2)</sup> تفسير أبي السعود – إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – (163/2).

نواة، فرأى النبي الله بشاشة العرس، فسأله، فقال: إني قد تزوجت امرأة على وزن نواة. (1)

2 وقد ورد عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت امرأة إلى رسول الله الله فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله إلى فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بما حاجة، فزوجنيها فقال: هل عندك من شيء، فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع، فقال لا ، والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله، ولا خاتماً من حديد. فقد شم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله ، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري فقال رسول الله على : ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله على مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن، قال: معي سورة كذا وسورة كذا: عددها، فقال تقرؤهن عن ظهر قلب، قال: نعم، فقل فاذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. (2)

ج- الإجماع:

فقد ثبتت مشروعية المهر ولا يخالف فيها أحد من المسلمين.

### ثالثاً: حكمة وجوب الممر على الرجل:

تدخل المرأة في عقد الزواج في طاعة الزوج، وتخضع لرياسته، وتنتقل إلى بيته، وبهذا تمكن من أمرها ما لم يكن له، فكان يجب عليه أن يقوم بتقديم ما يرضيها بطاعته، وطيب معاشرته.

ويمكن تلخيص الحكمة في وجوب المهر على الرجل فيما يأتي:

- 1- المرأة سكن للرجل وحرث للنسل.
- 2- يأوى إليها الرجل فتخفف آلامه ومتاعبه.
  - 3- تعتني بأمره وتدبر شئون بيته.
    - 4- تربى أو لاده.

ومقابل ذلك يتحمل الرجل الأعباء المادية للحياة الزوجية فهي لا تتطلع لأكثر من

<sup>.</sup> (1) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب قوله واتوا النساء صدقاتهم (1095/1)، حديث (5148) .

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي - كتاب النكاح- باب مهور النساء - (421/3) - حديث 1114، وصححه الألباني.

الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

مؤونة، ومن حاجات بيتها ونفسها من المال لكي تستطيع القيام بوظيفتها كزوجة وأم.

### رابعاً/أنواعه: المهر نوعان هما:

أ- المهر المسمى: وهو ما اتفق عليه عند العقد، أو فرض بعده بالتراضى.

ب- مهر المثل: وهو مهر مثل المرأة من قوم أبيها، كأختها وعمتها، تماثلها فيما تحمل من صفات النساء من السن، والجمال، والمال، والدين، والأدب، والعقل، والعلم، والبكارة، وما إلى ذلك. (1)

ولكن يراعى في ذلك حال الزوج، فذو الفضل من الرجال يُرْغب فيه ولا ضرورة في إقامــة المال حائلا دون القبول به في حالة ضعفه ماديا.

### خامساً / ما يجب به الممر:

مناط وجوب المهر في الزواج الصحيح عند الفقهاء هو العقد، فمتى وقع العقد صحيحاً وجب المهر.

ويؤكد وجوب المهر في النكاح الصحيح أحد أمور ثلاثة:

الأول:الدخول الحقيقى:

وهو الوطء، لقوله - تعالى - : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ مَّ وَكَانُكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ إِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا كَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ إِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا السَّامَةَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُم بِدِه مِنْ بَعْدِ السَّامَةُ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُم بِدِه مِنْ بَعْدِ النَّهَ مَن عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُم بِدِه مِنْ بَعْدِ الفَريضَةُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا النَّ ﴾ (النساء: 24).

ولأن الوطء استيفاء للمقصود بالعقد من المتعة الموصلة إلى النسل عادة، وباستيفاء المعقــود عليه يتقرر البدل فيقرر وجوب المهر.

الثانى: الخلوة الصحيحة:

والمراد بها أن يجتمع الزوجان بعقد صحيح آمنين من اطلاع أحد عليهما بغير إذهما، وليس هناك مانع طبيعي أو شرعي أو حسي يمنع الزوج من التمتع الكامل بامرأته. فإذا اختلى

<sup>(1)</sup> انظر الزواج في الشريعة الإسلامية – ص156، وحقوق المرأة في الزواج للشيخ محمد الغروي – ص55،54.

بها كان العقد فاسداً، أو كان صحيحاً ولم يأمنا دخول ثالث عليهما، كانت الخلوة صحيحة. وإذا كان هناك مانع من الجماع الطبيعي كصغرها أو مرضها ولم يستطع معه الجماع، أو شرعي كحيض أو نفاس ،أو صوم، أو مرض كانت الخلوة فاسدة.

الثالث: لو مات أحد الزوجين بفعله أو عدم فعله:

فالموت مؤكد لوجوب المهر وإن لم يسم، قالوا: لأنه وجب بالعقد وجوباً محتملاً للسقوط كلاً أو بعضاً، فإذا حصل الموت استحال وقوع ما يسقطه فتقرر بالوجوب والموت لم يعهد في الشرع مسقطاً للحقوق الواجبة. (1)

### ثانياً/النفقة:

لغة: أصلها من نفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفوقاً مات، ونفق البيع نفاقاً راج، ونفقت السلعة نفاقاً—بالفتح— غلت ورغبة فيها، والنفقة ما أنفق والجمع نفاق والنفاق بكسر النون جمع النفقة من الدراهم والنفقة ما أنفقت على العيال وعلى نفسك، والنفقة بضم النون أو النافقاء حجر العنب. (2)

اصطلاحاً: ما تحتاج إليه بالمعروف من طعام وشراب وملبس ومسكن وفرش وخدمة.

\* حكمها: واجبة ودليل وجوها الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

#### أدلة محمد النفقة:

### 1- الكتاب:

قال - تعالى- : ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الْمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرٌ وَالِدَ الْمُولِدِ هَا وَلَا مُولُودُ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرٌ وَالِدَ الْمُولِدِ هَا وَلَا مُولُودُ لَهُ مِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ وَالِهُ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا أَنَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْلْلِكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(1)</sup> انظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره بقلم محمد أبو زهرة – ص**214** 

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> لسان العرب لابن منظور – ( **358/1**).

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

اللَّهَ عَا تَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا تَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِا لَعُمُلُونَ بَصِيرٌ

ويعنى ذلك أن المولود له: أي الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقها وكسوتها بالمعروف. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمرضعة على قولين:

1- أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء، وكسوها من اللباس.

2- أنه يعني به الأم ذات النكاح، لها نفقتها وكسوها بالمعروف في مثلها على مثله من يسار  $^{(1)}$ أو إعسار

في هذه الآية إرشاد من الله – تعالى – للوالدات أن يرضعن أو لادهن كمال الرضاعة وهـــى سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال العلماء: إنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم.

وقوله: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) دل على أن والد الطفل عليه نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت عادة أمثالهن في بلدهن من غير إســراف وإقتـــار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. $^{(2)}$ 

ومعنى بالمعروف أي بالمتعارف عليه في عُرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط<sup>(3)</sup>.

وقوله تعالى في المعتدات من طلاق رجعي: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْمُواْ ٱلْعِدَةُ ۗ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْآتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ الطَّلَاقِ: 1).

يظهر في هذه الآيه الكريمة أيضاً حق المرأة في السُكني عند الخروج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج أيضاً وقوله – تعالى – : (إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، أي لا يخرجن من بيوهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج

 <sup>(1)</sup> النكت والعيون لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري – (300/1) – (ط1412/1هـ – 1992م) – دار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

 <sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (282/1)، وانظر الكشاف للزمخشري – (279/1).

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (163/3).

الفصل الثاني الحقوق والواحيات في الأسرة

حينها من المترل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا إذا ما نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذهم في الكلام والفعال. (1)

وقال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ اللَّهُ بَعْضَهُ مُعَ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنَ أَمُولِهِمَّ فَالصَّكِلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ فَ أَمُولِهِمَ فَالصَّكِلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ فَي أَمُولِهِمَ لَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا نَبْعُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا فَوَاللَّهُ كَانَ عَلِيًا حَيْمِنَ سَكِيلًا اللَّهُ كَانَ عَلِيًا حَيْمِنَ النساء:34).

فدلت الآية على وجوب النفقة على كل زوج لزوجته على قدر ماله غني وفقراً.

فإذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوها بالمعروف. وفي المعتدات من طلاق بائن: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَائْضَارُوهُنَّ لِلْعُروف. وفي المعتدات من طلاق بائن: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَائْضَارُوهُنَّ لِلْعُرَوفَيْ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعَن حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَن لَكُرُ فَعَاثُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ لِللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الطلاق: 6).

فالله يأمر عباده في هذه الآية إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في مترل حتى تنقضي عدها، فإذا لم يجد بيتاً بجانب بيته فيسكنها في بيته ولا يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، فتبقى في المترل فيطلقها فإذا بقى يومان راجعها أي له جواز مراجعتها. (2)

#### 2- السنة:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شــحيح ولــيس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال: (خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف)(3).

## 3- الإجماع:

فقد أجمع العلماء على ثبوت النفقة على الزوج لزوجته.

 <sup>(1)</sup> انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (378/4)، وانظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن
 عطية - (5/2) - دار الكتب العلمية - (1413هـ - 1993م) - تحقيق عبد السلام عبد الشافي.

 <sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (383/4)، وانظر الكاشف للزمخشري - (558/4).

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه في سننه - كتاب البيع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة - حديث (2211) - وصححه الألباني.

### 4- العقل:

فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح لحق الزوج، وكان نفع حبسها عائداً عليه، فكانت كفايتها عليه، ولو لم يكن كذلك لهلكت. (1)

## \*\* ما الحكمة من وجوب النفقة على الرجل؟

المرأة محبوسة للرجل ومحرمة على غيره لتقوم بالمقصود من الحياة الزوجية: من حفظ النسل وتربية الأولاد، ورعاية المترل، وهذا هو الذي عليه العلماء.

فاستحقاق النفقة منوط باحتباس مشروع لا تتمنع المرأة فيه على زوجها بحيث يــستطيع أن يصل إلى حقه في الاستمتاع متى أراد وهذا يقتضي:

أ- أن يكون الاحتباس مبنياً على عقد صحيح، فلا نفقة لمعقود عليها عقداً فاسداً، كمعتدة وغيرها، ولا لموطوءة بشبهة لعدم الاحتباس المشروع وإذا احتبسها الرجل مثلاً فهو احتباس غير مشروع لا تملك به المتعة، فلا تستحق به النفقة فإذا أنفق عليها كان متبرعاً، ولا رجوع له عليها، إلا إن أنفق عليها بحكم قضائي بني على صحة الزواج ثم تبين فساده فله حينئذ أن يرجع.

ب- أن تكون المرأة كبيرة أو صغيرة تشتهى للمؤانسة.

ج- أن يمنعه من استيفاء حقه مانع غير مشروع ولا دخل له فيه.

فلو امتنعت عن الانتقال إلى بيته أو منعته من الدخول عليها في بيتها الذي يقيمان فيه، أو خرجت من بيته بغير إذنه – ولم يكن لها في شيء من ذلك عذر مقبول كانت ناشزة ولا نفقة لها. (2)

## \*\* ما الأمور التي يجب مراعاتما في تقدير النفقة؟

1- الأمر الأول: حال الزوج يسراً وعسراً، فإذا كان الزوج موسراً، وجبت عليه نفقة الموسرين، ولو كانت زوجته فقيرة، وإن كان فقيراً وجبت عليه نفقة المعسرين ولو كانت زوجته غنية، وإن كان متوسط الحال فالنفقة الواجبة عليه نفقة الوسط يقول الله - تعالى - : ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفَقُهُ اللهُ لَا تُتَوَاخِذُنَا إِن نَسِيناً لَا لَهُ اللهُ ا

<sup>(1)</sup> حقوق المرأة في الزواج لـ محمد بن عمر الغروي – ص180.

<sup>(2)</sup> انظر الزواج في الشريعة الإسلامية لـــ علمي حسب الله – ص180، وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره د.محمد أبو زهرة – ص.278.

أي ما تسعه قدرته من غير حرج ولا عسر، والاكتساب يفيد الجد في العمل، والمؤاخذة المعاقبة لأن من يراد عقابه يؤخذ بالقهر. (1)

وقال - تعالى - : ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَالنَهُ اللَّهُ لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴿ ﴾ (الطلاق: 7).

ومعناه: لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته. (2)

2 الأمر الثاني: أن تكون بقدر كفايتها بلا إسراف ولا تقتير وأن تكون متمشية مع اختلاف الأسعار بالرخص والغلاء، ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعية، فإذا تحسن ماله وزاد دخله عن وقت التقدير السابق أو زادت الأسعار وصار المفروض لها لا يكفيها طلبت الزيادة. (3)

## النفقة تشمل أموراً كثيرة منما:

( الكسوة – المسكن – الطعام و الشراب – التطيب بالقدر المعروف – خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم ).

## 1- الكسوة الواجبة للزوجة:

<sup>(1)</sup> تفسير المراغي ج (83/3) للشيخ أحمد مصطفى المراغي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

<sup>(2)</sup> انظر تفسير القران العظيم لابن كثير – (383/4)، وانظر الكشاف – (559/4).

<sup>(3)</sup> أحكام الزواج في الشريعة لــ أحمد فراج حسين – (ص255).

## وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا لَكُ مُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

والكسوة للمرأة تكون على قدر كفايتها إذ لم يرد تحديد ذلك فهي على حسب المال الذي يملكه الزوج من ناحية الغنى والفقر، فإن كان من أهل الغنى وجب أن يكسوها ما يلبسه الأغنياء، وإن كان من المتوسطين كساها أقل من ذلك قليلاً، وإن كان من الفقراء كساها أقل من المتوسط كما يكسوها للشتاء من ملابس البرد وللصيف من ملابس الحر.

وقد ورد عن الفقهاء أن المرأة لها كسوة مرتين في السنة كسوة الشتاء والصيف. وكذلك الكسوة اللازمة للنوم من فراش ولحاف ووسادة وكل على حسب عادته، فإن كان من عادها النوم في الأكسية والبساط فعليه توفيرها لها لتعودها على ذلك، ولجلوسها بالنهار والبسساط والحصير على حسب مال الزوج.

وللنساء لبس الحرير أيضاً وليس محرماً عليهن.(1)

قلت/ ويحدث في زماننا أمور منها:

- 1- أن تمتنع المرأة من أن تلبس الثوب مرتين عند زميلاتها؛ وإن كان هناك مناسبة كحفــــل زواج أو غيره تصطحب الواحدة حقيبة مليئة بالملابس للمباهاة والتفاخر.
- 2- قد تذهب الواحدة من النساء للأجنبي لكي يخيط لها ثوباً على قدر جــسمها ويأخــذ المقاس من جميع الجوانب في جسدها ومن ثم تقيس الثوب بعد ذلك وراء الستار وهو وحده في المحل.
- 3- وكذلك أصبح شغل النساء الشاغل الموديلات والملابس الجديدة فأصبحت تكسو نفسها كل أسبوع.

وهذا الأمر ليس على عمومه فهناك من الرجال من لا يكسو زوجته كما يجب أو كما قدر لها الشرع، فإن حدث ذلك فلها أن تطلب منه تقدير نفقتها بالمعروف، فإن امتنع فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر لها نفقتها على زوجها، وعلى القاضي بالمقابل أن يجيبها لما تطلبه إن ثبت من زوجها تقصير ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقة. (2)

## 2- توفير المسكن للزوجة:

المسكن من ضروريات الحياة يأوي كل منهما إلى الآخر في هذا المسكن وهو حق لكل

<sup>(1)</sup> حقوق المرأة في الزواج لـ الشيخ محمد عمر الغروي – ص**202**.

<sup>(2)</sup> أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية لـــ احمد فراج حسين – ص252.

إنسان أن يرتاح في مسكنه، فينفرد الرجل بزوجته في هذا السكن دون أن يطلع عليهما أحد من الناس قريباً أو بعيداً ودليل ذلك من القرآن قوله - تعالى - : ﴿ أَسَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُه مِن أَوْ مَن الناس قريباً أو بعيداً ودليل ذلك من القرآن قوله عليهن حقّ يضَعْن حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو وَجَدِكُمْ وَلا نُضَارُوهُنَّ لِنُصَيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِكِ حَلْ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَى يَضَعْن حَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَانُوهُنَّ لَكُو الطلاق: 6).

أي من سعتكم وطاقتكم فإن كان موسراً يوسع في المسكن والنفقة وان كان فقيراً فعلى قدر الطاقة (1).

وهذا يختص بالمطلقات، فكيف بمن كانت في عقدة النكاح؟ فهي أولى بالسكن، والسكن يكون على حسب حال الزوج من العُسر واليسر، فإن كان من أهل اليسسر أسكنها داراً مستقلة، وإن كان من متوسطي الحال أسكنها في جزء من دار فيه عدد من المنازل ولغرفتها غلق، ويكون لها مطبخ مستقل وماء مستقل، وأما إن كان من الفقراء فإنه يسكنها غرفة من دار فيها عدد من الغرف ولا مانع أن يكون المطبخ والخلاء والمساء مستتركاً، ولو أراد أن يسكنها في مترل منفرد لما استطاع وهذا مذهب الفقهاء في هذا الأمر<sup>(2)</sup>.

قلت/ والأفضل أن يسكنها في بيت مستقل لوحدها وإن كان معسراً لعدة أمور:

- 1- حتى يستطيع الاستمتاع بزوجته متى شاء.
- 2- حتى تستتر عن العين فتضع ثيابها متى شاءت وتأمن على متاعها وحوائجها.
- 3- وكذلك إذا حدث خلاف فهو أستر لهما وأبعد من تدخل الآخرين فيهما، ويستطيعان أن يحلا مشكلاتهما وحدهما، لأن دخول الآخرين في أمورهما يزيد الإشكال ويشتت الفكر.
- 4- كذلك يأمن غيرة النساء بعضهن من بعض مثلاً (الزوجة وأم الزوج)، (الزوجة وضرهما)، (بنات الزوج وزوجته).
- 5- كذلك سكن الزوجة في السكن العائلي الكبير يكثر الاحتكاك مع الأم والأب والأخوات والإخوة ويزيد الخلافات وهذا ينغص حياهما، وإن كان سكناً بعيداً كان أقل احتكاكاً وأبعد من خلافات فلا تصير الأمور إلى عواقب غير محمودة.

65

<sup>(1)</sup> انظر لباب التأويل في معاين التتريل للخازن – (199/6)، وانظر الكشاف للزمخشري – (558/4)

<sup>(2)</sup> حقوق المرأة في الزواج – ص204.

#### \* مواصفات المنزل بحسب رؤية العلماء:

- أن يكون صالحاً للحياة الزوجية. -1
  - 2− أن يكون غير موحش.
  - -3 أن يكون بين جيران صالحين.
- $^{(1)}$  أن يكون واسعا حسب قدرة الزوج.
- 5- أن يكون مستوفيا كل ما يلزم السكن من فراش وآنية وسائر أدوات المترل، التي تلزم الحياة الزوجية ومشتملاً على المرافق الضرورية كالمطبخ وقضاء الحاجة. (2)

## 3- نفقة الخادم وكسوته:

وذلك مستنبط من قوله - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ا ٱلنِّسَآءَ كَرَهُا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِيَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّاۤ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كُرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء:19).

ومن المعاشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها إذا كانت في بيت والدها لا تقوم بالخدمــة أو العمل.

يرى الفقهاء أن النساء يختلفن في خدمة أزواجهن ومترلهن، فالقادرة على خدمة الزوج والمترل لا تحتاج إلى خادم بل تجبر على خدمة مترلها.

ولكن إذا كانت لا تستطيع خدمة مترلها فهذه تحتاج إلى خادم، ومن احتاجت لخادم وجــب على زوجها نفقة الخادم وكسوته، وهذه حالة نادرة أن تحتاج المرأة لخادم في عصرنا إلا ما يحدث في دول الخليج لغناهم، فإلهم يستعملون الخدم في منازلهم.

والمرأة لا تحتاج في الغالب لخادم إلا في حالات كمرضها-أو كثرة عيالها، أو عملها بوظيفة خارج المترل ولا يسمح لها وقتها بكفاية مترلها، وكذلك كأن تكون ثرية من بنات الأمراء فهي تحتاج لمن يخدمها ويخدم منزلها.

(2) أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية لـ د. أحمد فراج حسين – ص256.

<sup>(1)</sup> قواعد تكوين البيت المسلم لـ أكرم رضا - ص326.

قلت: والأفضل أن تباشر المرأة خدمة بيتها بنفسها وتقوم بشئونه من طبخ وعجن وخبز وكنس وكل ما يحتاج إليه المترل.

ولتقتدي بذلك بنساء أشرف العالمين فاطمة بنت محمد والله فكانت تباشر عمل مترلها بنفسها. وإذا نظرنا إلى الوضع الحاضر الذي نعيش فيه فإننا نجد أن الآلات الحديثة سهلت كثيرا على المرأة التعب والعناء الذي كانت تعانيه المرأة في القدم، فالآلات الكهربائية الحديثة، وانتسشار المخابز والأفران والمطاعم وغيره سهل على المرأة اهتمامها في بمترلها وخفف عنها.

## 4- توفير الطعام والشراب:

على الزوج توفير مؤونة المترل من طعام وشراب وما يكفي عياله ويسسد حاجاةم وعوزهم مصداقاً لقوله - تعالى - : ﴿ ﴿ وَالْوَلِاتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَها لَا تُصَارَدُ وَالِدَهُ الْمُعْرَافِ الله وَمُلَا لَا تُصَارَدُ وَالِدَهُ الله عَلَيْمُ الله وَمُلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ قَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَراضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلا مُناحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَا آءَانَيْتُم بِاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وعلى ذلك يجب في المقابل من المرأة ألا تطلب من زوجها ما لا طاقة له به، ولا تبذر فتطبخ أو تشتري أطعمة زائدة عن الحاجة تضطر لإتلافها بعد ذلك.

والمعنى من الآية على الوالد كفاية المرضع من طعام وكسوة لتقوم بخدمة ولده حق القيام، وتحفظه من عاديات الأيام. (1)

## ثالثاً/ العدل بينما وبين ضرتما إن كان له زوجة أغرى:

فقد أخبر سبحانه وتعالى أن ليس باستطاعتكم العدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل

**<sup>(1</sup>**) تفسير المراغي – (**430**/1).

ــ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ - الحقوق والواحيات في الأسوة \_\_\_\_\_

فيه البتة مما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه، وزيادة هذه المحبــة ونقصان هذه، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم عن التسوية<sup>(1)</sup>.

فإن كان الزوج متعدد الزوجات، وجب عليه أن يسوى بينهن فيما يستطيعه ويدخل تحت قدرته، أما ما لا يستطيعه ويدخل تحت قدرته من الحبة والميل القلبي والمباشرة، فلل يكلف المساواة فيه، لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها.

وقد دل على وجوب العدل بين الزوجات قوله - تعالى - : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وتفسير ذلك إن خفتم من تعدد النساء أن لا تعدلوا بينهن، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري فانه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج<sup>(4)</sup>.

وقال ﷺ: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)<sup>(5)</sup>. مظاهر العدل:

أن يسوي الرجل بين زوجاته في الطعام والشراب والكسوة.

2- أن يسوي بينهن في المبيت، فلا يفضل واحدة على أخرى. فيخصص لكل واحدة منهن عدداً من الليالي، وإلا إذا كان مريضاً لا يستطيع الانتقال بين نسائه، فإنه حينئذ له أن يقيم عند من يستريح عندها لتمريضها وخدمتها له.

<sup>(780/1)</sup> فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني (1)

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب التسوية بين الضرائر - (446/3) - حديث(1140)، وصححه الألباني.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي – كتاب المناقب – باب فضل أزواج النبي – (**709**/5) – حديث (**3895**)، وصححه الألباني، وانظر محاضرات في عقد الزواج وآثاره لــ محمد أبو زهرة – ص**212**.

<sup>(4)</sup> تفسير ابن كثير – (451/1).

<sup>(5)</sup> أخرجه الترمذي في سننه – كتاب النكاح – باب التسوية بين الضرائر – (447/3) – حديث (1141).

3- ألا يفرق بين الجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية، وصاحبة العذر وغيرها. ومدة الإقامة متروكة للزوج يقدرها كيفما يشاء ولكن يحسن عدم إطالتها من سبع ليال<sup>(1)</sup>.

## رابعاً/ تعليمما العلم الشرعي:

قال - تعالى - : ﴿ وَأَذْكُرْ نَكُمْ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ الْأَحْزَابِ: 34).

ومعنى ذلك أي اعلمن بما يترل الله – تعالى – على رسوله على في بيوتكن من الكتاب والسنة، واذكرن أيضاً هذه النعمة التي خصصتكن بما من بين الناس، يعني بذلك الوحي الذي نزل في بيوت نساء النبي دون سائر الناس. (2)

وقسال - تعسالى - : ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَآصَطَيْرَ عَلَيْهَا لَا نَسْنَاكُ رِزْقًا لَخُنُ نَرُزُقُكُ وَقَالًا مَا اللَّهُ وَالْمَالُوةِ وَآصَطَيْرَ عَلَيْهَا لَا نَسْنَاكُ رِزْقًا لَخُنُ نَرُزُقُكُ وَقَالًا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومعنى ذلك أن ولي الأمر عليه استنقاذ أهله من عذاب الله لإقامة الصلاة والصبر على فعلها، والزوجة من أهل البيت فعليه تعليمها العلم الشرعى ورأسه طبعاً الصلاة.

## خامساً/ توارث المرأة المتوفي عنما زوجما:

إن العشرة لما حلت بين الزوجين ربطت بينهما وجعلت بينهما لحمة النسسب أو أقوى منها، ثم ربطت بين أسرتيهما برباط من المصاهرة، فصارتا كألهما أسرة واحدة.

ولذلك ثبتت بينهما حرمة التزاوج بسبب المصاهرة، ثم ثبت التوارث بسبب أن حل العشرة

صاحبة العذر: الحائض أو النفساء أو المريضة.

<sup>(1)</sup> فقه الزواج والطلاق وما عليه قانون الإماراتي— ص104، وانظر أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية لـ محمد حسين فراج — ص280.

<sup>(2)</sup> انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (52/3).، وانظر الكشاف للزمخشري – (583/3).

أو الصلة بين الزوجين بما هو مثل القرابة، وإذا كانت القرابة تثبت الميراث، فالزوجية أيضاً تثبت الميراث بين الزوجين، تلك هي الشريعة الإسلامية<sup>(1)</sup>

ويثبت التوارث بين الزوجين بعقد الزواج الصحيح فإن مات أحدهما أو ماتا في أثناء قيام الزوجية أو خلال المدة من طلاق رجعي فإن التوارث يثبت بينهما.

وكذا الحال بالنسبة للطلاق البائن إذا أوقعه الزوج في مرض الموت ثم مات فإن الزوجة ترثه ما دامت في العدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة. (2)

وعند الإمام مالك ترثه ولو كان موت الزوج بعد انتهاء عدها.

ومن المعروف أن الزوجة ترث ربع ما ترك زوجها إن لم يترك ولدا منها او من غيرها وترث الثمن مما ترك إذا كان له ولد منها أو من غيرها.

لقوله - تعالى - : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنُلُهُ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَىٰ مِن ابَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِين بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ فَإِن لَهُ مَا تَرَكَىٰ مِمَّا الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُم وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشَّمُنَ الشَّمُنَ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ مِمَّا تَرَكَتُم وَلَدُ فَلَهُمْ الشَّدُ اللهُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ مِمَّا تَرَكَتُهُمُ وَصِيّةٍ يُوصُونَ بِهِا آوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ مَمْ اللهُ لَكُمْ وَحِدِ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَثُرُ وَحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكَثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ السَّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُمْ مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَحِدِ مِنَاللّهِ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَصِيّةً وَاللّهُ عَلِيمُ وَصِيّةً وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ الللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والمقصود من ذلك: أنه إذا ماتت المرأة وتركت زوجاً، فللزوج النصف من التركة إذا لم يكن لها ولد أو ولد ابن، فإن كان لها ولد فله الربع من التركة، وإذا مات الزوج وترك امرأة، فللمرأة الربع إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن، فإن كان للزوج ولد فللزوجة الثمن من التركة.

## سادساً/ المحافظة على مالما وعدم التعرض له إلا بإذنها:

قال - تعالى - : ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَ اَتَيْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنطارًا

<sup>(1)</sup> انظر محاضرات في الزواج – محمد أبو زهرة – ص205، وانظر نظام الأسرة في حل مشكلاتما في ضوء الإسلام لــ عبد الرحمن الصابوبي – ص242.

<sup>(2)</sup> تحفة الفقهاء للسمرقندي – (186/2)، وانظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي – ص110.

# فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ (النساء 20).

والمقصود من الآية الكريمة هو أنه إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانما غيرها فلا يأخذن مما كان أعطى الأولى شيئاً، ولو كان قنطاراً من المال.

فليس للزوج الحق في مال المرأة إلا بما اتفق عليه. (1)

قلت/ وفي عصرنا قد تكون المرأة موظفة ولها راتب شهري وهنَّ كثر، أو تكون صاحبة مال كأن يكون لها أرض أو مصنع أو غيره.

فليس للزوج الاقتراب من مالها وليس له الحق في إجبارها على النفقة منه على أبنائه حتى ولو كانت هي أمهم على الحقيقة إلا بإذنها وحريتها وإرادتها وفي العادة المرأة تـــشارك الرجــل في النفقة على المترل وعلى الأولاد. هذا ما نلاحظه في عصرنا بل تكون الزوجة عاملــة وتنفــق والزوج ليس له عمل ولا ينفق وذلك بحسب الظروف التي تطرأ في العصر الذي نعيش فيــه ولا سيما هذا منتشر في مجتمعنا الغزي الذي كثرت فيه البطالة حتى أصابت كل نواحي الحياة واضطر كثير من الرجال للتوقف عن العمل لوجود البطالة.

## المطلب الثالث: واجبات الزوجة:

الزوجة عليها واجبات اتجاه من هو في رعايته، وتعيش في كنفه وبيته وهو -زوجها-، وكذلك عليها واجبات اتجاه أبناءها، وكذلك والدين الزوج إذا كانا يعيشان في مترلهما أو في مترل آخو.

أولاً: واجبات الزوجة اتجاه الزوج:

أ- طاعته في غير معصية ولهذا قال - عز وجل - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّدلِحَ ثُو قَدنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالنِّي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُوهُ ﴿ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَ فَإِنْ حَفِظَ اللَّهُ وَالنِّي عَنَافُونَ نُشُورَهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَانِهُ وَالنَّسَاءُ : 34). أَطَعَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن أمره، والطاعة فهو المتكفل هما وبرعايتها وتعيش في كنفه فلا يتصور منها عدم أو الخروج عن أمره، والطاعة

<sup>(</sup>**1**) انظر الكشاف للزمخشري - (**491**/1)

وانظر بحر العلوم للسمرقندي – (316/1).

\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة \_\_\_\_\_

لا تعنى استبداد الرجل بالمرأة.

- ج- ألا تفشى سره، وتحفظ مشاعره.
  - د- حسن الخلق معه.
  - ه- حفظ عرضه وماله في غيابه.
- و عدم امتنالها عليه بما أنعم الله عليها إذا كانت موظفة أو غنية.
  - ثانياً: واجبات الزوجة اتجاه أبناءها:
    - أ- اختيار أباً صالحاً لهم.
  - ب- الفرح بمجيئهم وإظهار هذه المشاعر.
    - ت- المشاركة للزوج

## المبحثالثالث

# حقوق الآماء وواجباتهم في الأسرة

# المطلب الأول: مكانة الآماء ودوس هم في الأسرة:

لقد فرض الله على الأولاد بر الوالدين وطاعتهما فقال – تعالى – : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُمَا أُنِّ وَلَا نَهُرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا اللهِ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبَّانِي صَغِيرًا ﴿ ثُنَّ كُورًا عَلَمُ بِمَا فِي نَقُو سِكُو ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلأَوَّ بِينَ غَفُورًا (0) ﴿ (الإسراء: 23-25).

ومن بر الوالدين ألا تقوم على خدمتهما على كسل، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر  $^{(1)}$  شرراً إليهما.

وقد روى ابن ماجة في سننه أن: (رجلا جاء إلى رسول الله ﴿ عَلِي ﴾ فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من: قال أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك). (<sup>2)</sup>

وهذا فيه تذكير دائم للإنسان بحق والديه عليه وخاصة الأم لما تلاقيه من عناء ومسشقة في الحمل والولادة والرضاعة والفطام والتربية.

# المطلب الثاني: حقوق الآباء:

أولاً: الإحسان إلى الوالدين.

قال - تعسالي - : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

<sup>(1)</sup> الكشاف للزمخشري - (660/2).

 <sup>(2)</sup> رواه ابن ماجة في سننه -كتاب الدب- باب بر الوالدين - (629/4) - حديث (3658).

وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَكَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُوالِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِهُوا ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴿ اللَّهُ وَالبَقْرة:83).

فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك وأنهم تولوا بعد ذلك كله قصداً وعمداً وهم يعرفونه ويذكرونه فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وربط عبادته بالإحسان للوالـــدين فقــــال – تعــــالى – : ﴿ ۞ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِــ شَـنِّكًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا الله (النساء:36).

يأمر تبارك وتعالى بعبادته وعدم الإشراك به فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقـــه جميعا، وهو المستحق للعبادة في جميع الآنات والحالات كما قال النبي ( المعاذ بن جبل "أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذهم. ثم أوصيى بالإحسسان إلى الوالدين فإن الله تعالى جعلهما سبباً لظهور الإنسان في الدنيا، وخروجه من العدم إلى الوجود ثم عطف بعد ذلك الإحسان على القرابات من الرجال والنساء. (1)

أيضاً قال - تعالى - : ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّكُمَا أُنِّي وَلَا نَنَهُمْ هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَريمًا ١٠٠٠ وَأَخْفِض لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّانِي صَغِيرًا ١٠٠٠ (الإسراء: 23-24).

يبين الله تعالى لعباده ضرورة عبادته وحده وعدم الإشراك به والقضاء هنا بمعنى الأمر وقيــــل بمعنى أوصى ولذلك قرن معه الوالدين والإحسان إليهم فعلى الإنسان ألا يسمعهما شيئاً سيئاً من التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ولا يصدر منه تجاههم ما يسيء إليهم والتأدب وعليه التأدب معهما والتوقير والتعظيم لهما. (2)

وكذلك قال - تعالى - : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْدِ حُسَّنَا ۗ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

<sup>(1)</sup> انظر تفسير ابن كثير - (494/1)، وانظر الكشاف للزمخشري - (316/1)

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> تفسير ابن كثير - (34/3).

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا أَإِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ (العنكبوت:8).

فالوالدان يجب مراعاتهما والإحسان إليهما، والآيات التي حثت على ذلك كثيرة فالوالد قد قدم الإنفاق والوالدة قد قدمت الإشفاق ولذلك كانت هذه الوصية بالرأفة والإحسان إليهما في مقابلة إحسافهما المتقدم لك ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمَّهُمَا كَمَا وَرَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ وَالْإسراء: 24).

والآيات لا شك متعددة وكثيرة في بيان ضرورة الإحسان للوالدين، وفي ذلك دلالة واضحة على ضرورة توقيرهما وتعظيم شأنهما.

قال - تعالى - أيضاً في ذلك: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ مُ أُمَّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَنِ وَفِصَالُهُ. فَاللهُ عَالَى اللهُ وَفِصَالُهُ. فَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَ

ففي الآية تذكير بحمل الأم وسهرها ومشقتها وتعبها وعنائها وكذلك الأب يجد ويتعب الإسعاد أولاده، فلا أقل من الإحسان إليهما لا سيما في كبرهما وهما أحوج الناس إليه. (1)

## ثانياً: تكريم الوالدين:

قال - تعالى - : ﴿ فَكَمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ففي هذه الآية القرآنية يخبر الله تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتخلوا عن آخرهم عن مكانهم وترحلوا من بلاد كنعان (2) قاصدين بلاد مصر فلما أخبر يوسف عليه السلام باقتراهم خررج أيضاً لتلقيه وهو الأشبه وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. (3) وقيل إن يوسف لما التقى بأبيه قال له: بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال: بلى، ولكن خسيت أن

 <sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير – (460/3)، وانظر النكت والعيون للماوردي – (68/1)، وانظر الدرر المنثور للسيوطي – (115/3)، وانظر
 في ظلال القران السيد قطب – (453/5)، وانظر اللباب للخازن – (147/5).

<sup>(2)</sup> كَنْعَانُ: بالفتح ثم السكون، وعين مهملة، آخره نون، وكنعان وهو بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون كانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية وهو من أرض الشام، انظر معجم البلدان – للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروحي البغدادي – (+88/48) – دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان – (1399هـ – 1979م).

<sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير – (504/3).

\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ - الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

تسلب دينك فيحال بيني وبينك. (1)

قلت / ويستفاد من ذلك أنه يجب إكرام الوالدين ورفعهما مكانة عالية ومن ذلك الافتخار بحما في المناسبات والتمجيد بكل ما يقدمونه لأولادهم من مال وحنان وعطف تجاههم أو تجاه أولادهم فلا نتنكر لفضلهم الذي تفضلوا به علينا أو على أبناءنا.

فالآباء في هذا العصر الكثير منهم يعمر لابنه شقة، أو يوفر له تكاليف العُرس من وليمة وما يتبعها، أو يتكفل بالنفقة عليه أو على أسرته لعدم حصوله على العمل بعد.

هذا لاحق لما تقدموا به سابقاً من التربية والإحسان إلى الأبناء، فلا أقل من إكرامهم والإشادة بفضلهم في كل مكان، فإن كان الوالد غير متعلم مثلاً والابن متعلما ويعمل بمهنة لها مركزها في المجتمع ويشار إليه بالبنان من أفراد المجتمع كالطبيب أو المهندس أو المعلم أو غيره، في المجتمع ويشار إليه بالبنان من شأنه بل يجب إكرامه ورفعه مكانة عالية، فهو سبب يستحقرن مهنة والده، أو يقلل من شأنه بل يجب إكرامه ورفعه مكانة عالية، فهو سبب وجوده في هذه المترلة العالية التي وصل إليها.

## ثالثاً: خدمة الوالدين:

قال - تعالى - : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ مِّنَ الْتَكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِى حَتَى يُصَدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَ اشَيْحُ كَبِيرٌ الْاَسْقِى حَتَى يُصَدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَ اشَيْحُ كَبِيرٌ الْمُعَامِينَ اللهُ اللهُ

تشير الآية القرآنية السابقة إلى حال موسى الطّينيّلاً عندما وصل إلى مدين<sup>(2)</sup> وورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشاء ووجد عليه جماعة يسقون ومن دون تلك الجماعة امرأتان تكفكفان عنهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما وسألهما ما خبرهما؟

فأخبرتاه أنهما لا يحصلان على السقاء إلا بعد فراغ هؤلاء الرعاة والملجئ لنا إلى هذا الحال أن أبانا شيخ كبير السن. (3)

الكشاف للزمخشري – (505/2).

<sup>(2)</sup> مَدْيَنُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الياء المثناة من تحت، وآخره نون، ومدين مدينة على البحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبما البئر التي استقى منها موسى التَكِيُّلِم، لسائمة شعيب، ومن اسم لقبيلة وهي من الإقليم الثالث، انظر معجم البلدان – لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي – (77/5).

<sup>(3)</sup> انظر تفسير ابن كثير – (199/3).

قلت: ويظهر من ذلك ألهما راعتا حالة والدهما من كبر السن، ففضلتا الذهاب إلى الـسقاء والرعى دونه وتحمل مشاق ذلك لأن أباهما لا يستطيع ذلك.

ولذلك يجب القيام على خدمة الوالدين ورعايتهم كما يجب وبخاصة في سن الكبر، لأنهما أحوج ما يكونا لأبنائهما في تلك السن، فمن حمل وسهر وتعب وأنفق لا أقل من أن يستحقا من ولده الرعاية، ومن يقصر في ذلك فإن إثمه كبير ويعتبر تقصيره من العقوق لهما.

والذي يحدث في عصرنا اليوم من بعض أصناف الناس يظهر فيه عدم تحمل الأبناء لمسؤوليا هم تجاه آبائهم فلا يتحملو هم وبخاصة إن كانوا يحتاجون للخدمة من الملبس والمأكل والمشرب والاغتسال وغيره فهذا يكلف جهداً وعناءً فيقوم الولد بإرسال أبيه أوأمه إلى دور العجزة والمسنين ليقوموا بخدمتهم، وهذا إجحاف بحقهم، فهم يتألمون لذلك لأنهم ينتظرون منه رعايتهم كما رعوه صغيراً.

## رابعاً: الدغاء للوالدين:

ففي المقابل إبراهيم سأل الله أن يهدي والده ويغفر له ذنبه، فهي صفة المؤمنين، وقد استغفر المسلمون لقرابتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام.

ولا يعني ذلك التأسي بإبراهيم التَكِيِّلاً من حيث الاستغفار للمسشركين، فقد ورد رجوع إبراهيم عن ذلك ولكن يجب الدعاء لهما بالهداية والصلاح دائماً، وقد يكون في عصرنا أشخاص آباؤهم لا يؤدون الصلاة أو لا يزكون أو يقصرون في أي واجب ديني كصلة الأرحام أو غيرها فيدعو الولد لوالده ويدعوه بالموعظة الحسنة. وقال رسول الله على : (إن

77

<sup>(</sup>**1**) انظر تفسير ابن كثير – (**126/3**).

\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ - الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أني هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك). (1)

## خامساً: حموة الوالدين لله - تعالى - :

قال – تعالى – : ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴿ ﴾ (الأنعام:74).

في هذه الآية دعوة من إبراهيم الخليل التَّلِيَّالُمْ لأبيه، ووعظ له لعبادة الله وترك عبادة الأصنام، وزجر إبراهيم التَّلِيِّكُمْ أباه عن تلك الآلهة ونهاه عنها فلم ينته، وقد تـساءل إبـراهيم التَّلِيِّكُمْ بتعجب من فعل أبيه فقال: أتتأله لصنم تعبده من دون الله أنت وكل السالكين مسلكك تائهين لا تحتدون بل أنتم في حيرة وجهل من أمركم والضلال بين لكل ذي عقل سليم. (2)

قلت / ويستفاد مما سبق عدة أمور منها:

- 1- دعوة الآباء بأدب إلى الصلاة إن لم يكن أحدهما يصلى.
- 2- دعوة الابن لأبيه أو أمه إلى خلع المنكرات إذا كان يفعلها كالزنا، أو شرب الخمر، أو لعب القمار، أو السرقة، أو غيره مما يعد من المنكرات التي تغضب الله تعالى، فليس عيباً أن يدعوهما لله تعالى وإلى امتثال أمره والخضوع له وعدم إغضابه.
- 3- دعوة الأب إلى التصدق بجزء من ماله للفقراء والمحتاجين إذا كان غنياً وغيره من الأمور التي ترضي الله تعالى ، وفي عصرنا كثير من هذه الحالات.

## سادساً: الرحمة بالوالدين:

قال - تعالى - : ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ الْإِسراء: 24).

ويعني ذلك وجوب التواضع لهما بالفعل في كبرهما وعند وفاتهما، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة.

قال الزمخشري : ومعنى قوله (جناح الذل)؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يكون المعنى:

 <sup>(1)</sup> رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الأدب - باب بر الوالدين - (631/4) - حديث (3660) - وضعفه الألباني.

 <sup>(2)</sup> انظر تفسير ابن كثير – (153/2)، وانظر الكشاف للزمخشري – (40،39/2).

واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول. والثاني: أن تجعل لذله لهما جناحاً خفيضاً، كما جعل لبيد للشمال يداً، وللقوة ذماماً، في قوله: مبالغة في التذلل والتواضع لهما من الرحمة من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما، لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. (1)

فالأم والأب هما جنة الإنسان أو ناره كما ورد ذلك عن الرسول علي أن رجلاً قال: (يا رسول الله؟ ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك).(2)

# المطلب الثالث: واجبات الآماء:

وواجبات الآباء عظيمة ومهمة، وعليهم واجبات اتجاه أبناءهم صغاراً وكباراً، أما عـن واجباهم اتجاه أبنائهم صغاراً فهي:

أ- حُسن اختيار كل من الزوجين الآخر.

ب- البشارة بالمولود الجديد.

ت- التسمية الحسنة.

ث- التربية الحسنة لهم.

ج- توفير الرضاعة سواءً من الأم أم بإيجاد مرضعة، وفي الوقت الحالي توفر الحليب الصناعي.

أما عن واجباهم اتجاه أبناءهم كباراً فتكمن في: متابعتهم باستمرار، ومعرفة أصدقاءهم والأماكن التي يترددون عليها، وملاحظة تأخرهم وغياهم عن المترل، وكذلك ملاحظة سلوكهم باستمرار.

هذا كله بساعد في حماية الأبناء من التدخل الخارجي فيهم من وسائل الإعلام الفاسدة، أو رفقاء السوء الذين قد يؤدوا بهم للانحراف عن جادة الصواب، وكل ذلك واجب على الآباء اتجاه أبناءهم.

<sup>(1&</sup>lt;sub>)</sub> الكشاف للزمخشري - (**658**/2).

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه كتاب الأدب – باب بر الوالدين – (631/4) – حديث (3662)، وضعفه الألباني.

# المبحث الرابع مكانة الأساء وحقوقهم في الأسرة

الأولاد هم ثمرة الحياة الدنيا، والهدف الذي ترمي إليه الشريعة الإسلامية من تكوين الأسرة، وهم الحجر الأساس الذي يقوم عليه الوجود البشري.

وقد أولى التشريع الإسلامي عناية كبيرة بهم، وخصهم بجانب عظيم من الاهتمام فشرع للولد من الأحكام ما يحفظ آدميته ويصون إنسانيته منذ كان جنيناً في بطن أمه، وبعد ولادته، وحصنه من الضياع وثبت نسبه إلى أبويه، ليجلي عنه العار، وأوجب على الوالدين الحقوق للأبناء لإعطائهم إياها وللمحافظة عليهم من الهلاك.

# المطلب الأول: مكانة الأبناء في الأسرة.

قال - تعالى - : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ أَ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ وَالْبَافِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ وَالْبَاوَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ الْكَهْفَ: 46).

بين تعالى أن أكثر ما يشغل الناس في هذه الحياة ويسعدهم هو المال والولد، ومع ذلك يجب التفرغ لعبادته فهو أفضل من الاشتغال بجمع المال للأولاد وأن يكثر الإنسان من الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجب أن يفعلها الإنسان في حياته ويشغل لسانه دائماً بها.

فالأولاد لاشك هم زينة الحياة الدنيا والهدف المنشود من الزواج غالباً لدى أكثر الأزواج في تكوين الأسرة وبناء المترل والمشاركة في الحياة ولكن لا يجب الاشتغال بالأولاد وشئولهم ونسيان عبادة الله أو التقصير فيها، فالذي أنعم على الإنسان بالأولاد هو الله تعالى. فالله تعالى هو الذي أودع في قلب الأبوين حب الأبناء، والعطف عليهم، والرحمة لهم، والرفق بهم، ولعل الحكمة من ذلك هي المحافظة على الجنس البشري من الانقراض، ولا عجب أن يصور الله مشاعر الأبوة هذه، ولهذا نرى عظمة التوجيه الرباني للأبناء ببر والديهما وليس،

\_ الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

العكس

ومن المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد، ومتأصل بالمشاعر النفــسية والعواطف الأبوية لحمايته، والرحمة به، والشفقة عليه، والاهتمام بأمره.

ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني من الأرض، ولما صبر الأبوان على رعاية أولادهما، ويعتبر الإسلام الأولاد نعمة عظيمة يجب شكر الله تعالى عليها، حيث قال – تعالى – : ﴿ ثُـمَّ ا رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ ۚ ﴾ (الإسراء: 6). واعتبرهم قرة عين إذا كانوا سالكين طريق الهداية قال – تعالى – : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِعِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا الْأَنْ ﴾ (الفرقان:74). (1) والمعنى: هب لنا من جهتهم ما تقرّ به عيوننا من طاعة وصلاح. (2)

# المطلب الثاني: الرحمة بالأولاد هبة من الله تعالى:

الشعور بالرحمة تجاه الأولاد من المشاعر النبيلة والرأفة بمم والعطف عليهم هــو شــعور مفطور عليه الانسان.

الأبوان يتصرفان تلقائياً تجاههم تربية، وإعداداً، وتكويناً ليحصلوا على أفضل النتائج ويقوموا بأفضل الأعمال.

والقلب المتجرد من الرحمة يتصف صاحبه بالغلظة والقسوة ولا يخفى على أحمد أن همذه السلوكيات لها آثار على ردود فعل الأولاد في انحرافهم وتخبطهم ووصولهم إلى السشذوذ الإنساني أحياناً. ولذلك دعا النبي علم إلى الرحمة.

فقد ورد عن النبي علي أنه قال: (ليس منا من لا يرحم صغيرنا، ويعرف حــق كبيرنــا). وفي رواية ويوقر كبيرنا<sup>(3)</sup>

وورد أيضاً أن أبا هريرة ﴿ قَال: "قَبَّل رسول الله ﷺ الحسن بن على، وعنده الأقرع بـن

<sup>(1)</sup> تربية الأولاد في الإسلام لــ د.عبد الله ناصح علوان – (54/1) – دار السلام – بيروت – (ط1/1976م-1396هـــ).

<sup>(2)</sup> انظر الكشاف للزمخشري – (296/3).

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي – كتاب البر والصلة – باب في رحمة الصبيان – (321/4) – حديث(1919) – وقال الترمذي حسن غريب.

وينبغي أن لا يغيب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت قلب الأبوين وترسخت في نفسيهما، قاما بما يترتب عليهما من واجبات المسؤولية تجاه أولادهم أولاً، فمما هو مطلوب منهم توفير الحياة الآمنة الكريمة لهم ورعايتهم. (3)

## المطلب الثالث: العدل بين الذكوس والإناث.

وانطلاقاً من هذا التوجيه القرآني حقق الآباء على مر السنين أفضل الأجيال الناشئة التي هلت الرسالة والعلم والمحبة والمعاملة الحسنة كل ذلك بسب النظرة الحانية دون تفريق أو تميز لكلا الطرفين.

ولقد كان الناس في الجاهلية يفرقون بين الذكور والإناث وحرم الإسلام ذلك ودعا إلى نبذه، وحذر من وأد البنات في الجاهلية، فقال - تعالى - : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتُ ﴿ إِلَى بَانِي ذَنْبِ وَحَذَر مَن وأد البنات في الجاهلية، فقال - تعالى - : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتُ ﴿ إِلَى إِلَى ذَنْبِ وَحَذَر مَن وأد البنات في الجاهلية، فقال - تعالى - : ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُهِلَتُ ﴿ إِلَى إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّال

والموءودة : هي التي كانوا في الجاهلية يدسونها في التراب كراهية للبنات.

فيوم القيامة تسأل الموءودة عن سبب دسها في التراب تهديداً لقاتلها فإنه إذا سُئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً، وقيل: أي طالبت بدمها. (4)

\_

<sup>(1)</sup> الأقرع بن جحابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم.، انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة – لابن الأثير – (149/1).

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي – كتاب البر والصلة – باب في رحمة الولد – (321/4) – حديث(1911).

<sup>(3)</sup> انظر تربية الأولاد – (56/1)، وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية – تأليف د. إبراهيم الخطيب وأحمد الزبادي– ص69.

**<sup>(4)</sup>** تفسيرابن كثير – **(477/4**).

وبين الله - تعالى - ذلك في مواضع أخرى في قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْفَى ظَلَّ وَجَهُهُ، مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَى هُونٍ أَدَّ يَدُسُهُ. فِي مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ مَا يُعَلَّمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ومن مزاعم الجاهلين وضلالهم ألهم جعلوا الملائكة إناثاً وبنات لله - تعالى - بزعمهم، وينسبون إلى أنفسهم الذكور في قوله - تعالى - : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنكِ سُبَحَنكُ وَلَهُم مّا وينسبون إلى أنفسهم الذكور في قوله - تعالى - : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنكِ سُبَحَنكُ وَلَهُم مّا يَشْتَهُونَ لِللّهِ ٱلْبَنكِ سُبَحَنكُ وَلَهُم مّا الهم يكرهون البنات وإذا لأحدهم بنت يبقى كئيبا من الهم ساكتا من شدة ما هو فيه من الحزن يكره أن يرى الناس فإن أبقاها فسوف لا ينصفها حقها من الميراث والعناية وسيفضل الذكور عليها أو يدسها في التراب ليئدها وهي حيه كما في كانوا يفعلون. (1)

قلت: والسبب في ذلك يعود إلى عدم الإيمان، وزعزعة اليقين، لكولهم في الجاهلية يخافون على الإناث أن تقع إحداهن في الأسر فتصبح جارية بعد أن كانت سيدة في قومها، فيلحقهم العار من ورائها، ولكن الإسلام قضى على ذلك.

وبين الله - تعالى - إرادته النافذة في ذلك فهو يعطي بعض الناس ذكوراً وبعضهم إناثاً وبعضهم إناثاً وبعضهم يعطيه النوعين من الذكور والإناث.

قال - تعالى - : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغَلَقُ مَا يَشَآءُ إِمَنَ يَشَآءُ إِنَكَا وَبَعَ مَلْكُ مَا يَشَآءُ أَنَهُ عَلِيمٌ وَالْأَرْضِ عَنْكُمُ مَا يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيمٌ قَلْمَا مَا يَسَاءُ عَلِيمٌ قَلْمَ عَلَيمٌ قَلْمَا مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلْمَ عَلِيمٌ قَلْمَا مِنْ يَشَاءُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ قَلْمَ عَلَيمٌ عَلَيمٌ قَلْمَا عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ

والمعنى أن الله - تعالى - يقسم النعم كيف أراد، ويهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته، فيخص بعضهم بالإناث وبعضهم بالذكور وبعضهم بالصنفين ويعقم بعضاً فلا يهب له ولداً قط. (2)

ولكي يقتلع الإسلام هذه الخصلة السيئة وهي كراهة البنات ووأدهن جاء الاعتناء بهن كثيراً فقال النبي على في ذلك: (من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن، وسقاهن وكساهن من جدته

 <sup>(1)</sup> انظر تفسير ابن كثير - (590/2)، وانظر الكشاف للزمخشري - (612/2).

<sup>(2)</sup> انظر الكشاف للزمخشري – (232/4).

(أي ماله) كن له حجاباً من النار).

والناظر في هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة يتبين له حرص النبي على الرحمة بالإناث ليس لأنه كان أباً للإناث فقط وليس له ذكورٌ كما زعم الزاعمون ولكنه جاء بدين الرحمة للبشرية جمعاء على حد سواء ولأنه تحمل كافة المسؤوليات، فالنساء شقائق الرجال في كل أمر يتحملن معهم المسؤوليات فمن الواجب الاهتمام بمن كالذكور.

# المطلب الرابع: حقوق الأبناء:

الأبوان يملكان شعوراً نفسياً نحو أولادهما، فالله أودع في النفس البشرية حب الأبناء والإشفاق عليهم والرحمة والرأفة تجاههم، وإليك بعضاً من حقوق الأبناء في الإسلام:

## أولاً/ اغتيار الأم العالمة:

حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة، ووضع صفاقها، وبين فضلها وتأثيرها على زوجها في أسرقها لأن اختيار الزوجة الصالحة أدعى للاطمئنان على مصلحة الزواج من الذرية، بل هو من دواعى الفخر لدى الأبوين وامتنافهم على أولادهم.

ولقد وجه الإسلام جُل عنايته في بيان المعايير التي على أساسها يتم اختيار كل من الزوجين للآخر، وهذه بعض الأسس التي يجب اختيار الزوجة عليها:

- 1- الحذر من هذه الأصناف من النساء فلا يتزوج منهن وهن:
- إياك والأنانة: وهي المتمارضة التي تكثر الشكوى والأنين. وهو صوت الألم.
- إياك والمنانة: وهي التي تمن على زوجها بإظهار النعم عليها فتقول: أنا عملت، وأنا وقفت بجوارك.
  - وابتعد عن الحنانة: أي التي تحن إلى زوجها الأول، إن سبق لها الزواج.
- وإياك والحداقة: أي التي تتمنى كل شيء لنفسها وما يسمى عند العامة (صاحبة العين الفارغة).
  - وإياك والبراقة: التي تقضى يومها على المرآة ولا تنظر لحاجات وخدمة بيتها.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري في صحيحه – كتاب الأدب – باب الوالد والإحسان إلى البنات – حديث رقم (3669).

- وإياك والشواقة: وهي كثيرة الكلام، كثير لفظها، ميت قلبها، كثير كذبها، عالي صولها.
  - وإياك والمختلفة: أي التي كل حين تطلب الطلاق في كل مشكلة.
    - وإياك والمبارية: أي التي تباهي زوجها بأهلها وغناها.
      - وإياك والعاصرة: وهي الفاسقة التي تعرف بخليل.
  - وإياك والناشزة: المتكبرة على زوجها، كثيرة العصيان، وتخرج بغير إذنه.
    - وإياك والمتبرجة: وهي تاركة الحجاب.
- وإياك وخضراء الدين: وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، تجدها جميلة ولكن منبتها سيء، لأن بيئتها الاجتماعية التي تربت بها سيئة. (1)

## ثانياً/البشارة والفرم بالمولود:

فمن الأمور المستحبة في الإسلام أن يهنئ المسلم أخاه ويبشره، لما لذلك من ترسيخ الأواصر المحبة والمودة بين المسلمين، وقد ورد ذكر البشارة في القرآن الكريم بالولد ومنه هذه الآيات: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلَيْكِ كُهُ وَهُو فَا إِمْ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِنَ اللّهِ الآيات: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلْكِمُ وَهُو فَا إِمْ يُعْمَلِي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَالِي اللهُ اللّهُ عَمْ الله الله الله عمران: 39). والمعنى أن الملائكة نادته بهذه البشرى، وقوله (بيحيى) أي بولد اسمه يحيى كما قال الله - تعالى - في سورة مريم: 7).

والبشارة يجب أن تشمل كل مولود ذكراً كان أم أنثى دون تفريق وما يقوم به بعض الناس من تقديم الهدايا والأزهار لأهل المولود فهو أمر حسن. (2) ويستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه المسلم إذا ولد له مولود، وذلك بتهنئته وإدخال السرور عليه، وفي ذلك تقويسة للأواصر، وتمتين للروابط، ونشر لأجنحة المحبة والألفة بين العوائل المسلمة.

وإن لم يبشره فيستحب له التهنئة بالدعاء له ولطفله الوليد ذكراً كان أم أنثى، عــسى الله أن يتقبل دعاءه. والقرآن الكريم ذكر البشارة بالولد في المناسبات عدة إرشاداً وتعليماً للأمــة الإسلامية، لما لهذه البشارة من أثر كبير في الروابط الاجتماعية وتقويمها بين المسلمين.

•

 $<sup>({</sup>f 1})$  انظر تحفة العروس – لحامد أحمد الطاهر – ص $({f 2})$ 

<sup>(2)</sup> انظر تفسير المراغي (4/1)، وانظر تربية الطفل في الإسلام لسميح أبو على وعبد الحافظ سلامة ومحمد الشناوي– ص33– مطبعة اليازوري– عمان– 2001م.

ولحظة الولادة والبشارة هي من أجمل اللحظات عند دخول المولود إلى الحياة الدنيا والفرح والسرور به يقوي الأواصر بين الأُسر، ويزيد الروابط بين الناس، فما أجملهم عندما يكونــون عباد الله إخواناً يطبقون كتاب الله وسنة نبيه تجاه أولادهم دون ظلم أو حيف.

قال - تعالى - في قصة زكريا الطِّيِّكُمْ : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَئِيكُةُ وَهُوَ قَالَبُهُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ (آل عمران: 39) ، وفي موضع آخر: ﴿ يَكْزَكَ رِتَّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ بَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهِ ﴾ (مريم: 7).

وهذا الكلام متضمن محذوفاً هو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له: ﴿ يَكْزَكَرُ إِنَّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبًّا رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ الله فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَابِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾، وقوله أيضاً: ﴿ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾.

أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم، وقيل ﴿ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ أي شبيهاً. وهذا دليل على أن زكريا لم يكن له ولد وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام فإلهما إنما تعجبان البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما. (1)

وفي قصة إبراهيم التَكِيُّلا – قال تعالى – : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسكَمَا ۗ قَالَ سَلَكُم فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَأَمَّارَءَ آيَدِيهُم لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُم وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴿ (هود: 69،70).

تتحدث الآية الكريمة عن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى وهي الإخبار عن ولده إسحاق وقد أسرع سيدنا إبراهيم وأحضر لهم الضيافة وهي عجل - فتي- مــشوي علــي الرصف وهي الحجارة المحماة، ولكنهم لم يأكلوا منه، فأنكرهم، وخاف من فعلهم، ولكن

<sup>(1)</sup> انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (115/3)، وانظر الطفل وتنشئته وحاجاته لــــ د.هدى قيناوي– ص81– مكتبة الأنجلو المصرية ط3 -1991م.

الملائكة طمأنت إبراهيم ألا يخاف من فعلهم وأخبروه ألهم رُسل من رب العالمين جاءوا يبشرونه بهلاك قوم لوط فضحكت سارة استبشاراً لهلاكهم لكثرة فسادهم ولهذا جوزيت عن البشارة بولد بعد الإياس، وكذلك بشروا بأن سيكون له ولد وعقب ونسل وهو يعقوب. (1)

## ثالثاً/ تسهيته اسماً حسناً:

تسمية المولود اسماً حسناً، ويسمى المولود في اليوم السابع من ولادته: قال رسول الله علي الله على الله ع

فيظهر لنا في الحديث أنه يسمى المولود في اليوم السابع من ولادته.

وهناك أحاديث أخرى تظهر أنه يجوز تسمية المولود في اليوم الأول من ولادته.

روى البخاري ومسلم عن سهل بن الساعدي قال: أتى بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله على حين ولد، فوضعه النبي على فخده وأبو أسيد جالس، فلهى رسول الله على بسشيء بسين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخد النبي على فقال رسول الله على أيسن السمبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله أي (أرجعناه)، فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، قال لا، ولكن اسمه المنذر. (3)

قلت: ويظهر من ذلك جواز التسمية من اليوم الأول حتى اليوم السابع أو بعده حسب الظروف المتاحة للانسان.

كما أنه من الضروري انتقاء الأسماء الحسنة للمولود كما ظهر لنا من الحديث السابق. قال رسول الله على :(إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن) (4) وروى الإمام ومسلم أن النبي على غير أسماءً كثيرة في الجاهلية. فورد أن ابنة عمر كان يقال

<sup>(1)</sup> انظر بحر العلوم للسمرقندي (160/2)، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (462/2)، وانظر تربية الأولاد في الإسلام – ص75.

<sup>(2)</sup> رواه النسائي في سننه – كتاب العقيقة– باب متى يعق– (1667) حديث 4220- وصححه الألباني.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في صحيحه – كتاب الأدب – باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه – (1192/1) – حديث(6191).

<sup>(4)</sup> رواه مسلم – كتاب الآداب – باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء – (1682/2) – حديث (2132).

<sup>(5)</sup> رواه مسلم - كتاب الآداب - باب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة بزينب وجويرية ونحوها - (1686/3) - حديث (2139).

الفصل الثاني - الحقوق والواحيات في الأسوة

ها في الجاهلية عاصية فسماها الرسول على جميلة".(1)

كذلك نهى عن التسمية بالأسماء المختصة بالله عز وجل، فلا تجوز التسمية بالأحد ولا بالصمد ولا بالصاد ولا بالخالق ولا بالرازق ... ولا بغيرها.

فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله على الله يوم القيامة وأخبثه: رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا بالله ). (2)

قلت: ويستفاد من الحديث السابق ضرورة التسمية بأسماء الأنبياء وما شابهها من الأسماء الحسنة التي توحي بمبادئ الإسلام العظيمة الذي يجب أن يظهر أثره في كل مناحي الحياة.

وأيضاً من السنة بعد تسمية المولود تكنيته بأبي فلان، فقد ورد عن رسول الله علم كان رسول الله علم كان رسول الله علم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي علم إذا جاءه يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير\*. (3)

## رابعاً/التربية المسنة: (مفمومما –أنواعما ):

أولاً: مفهوم التربية

لغةً: التربية من رب - ربى من أصل واحد، فالله تعالى هو المربي الأعظم في الكون وهو ليس مربياً للإنسان فحسب بل مربياً الخليقة كلها. (4)

اصطلاحاً: التربية الحسنة هي مجموعة المبادئ الشاملة واللازمة للإنسان داخلاً وخارجاً والتي يتم إكسابها له باحتكاكه في المجتمع.

ثانياً: أنو اعها:

تنقسم التربية بحسب آراء كثير من العلماء إلى ستة أقسام:

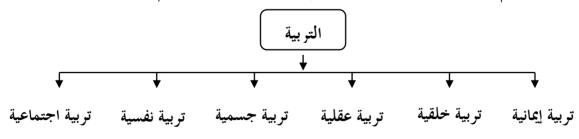

<sup>(1)</sup> رواه مسلم - كتاب الآداب - باب تحريم التسمى بملك الأملاك - (1688/2) - حديث (2143)

88

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه في سننه – كتاب الأدب – باب في المزاح – (667/4) – حديث رقم (3720)، وصححه الألباني.

<sup>\*</sup> النغير: اسم للطائو.

<sup>(3)</sup> انظر المعجم الوسيط - (ج1/ص326).

\_\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

#### 1- التربية الإيمانية:

والمقصود بها ربط الولد منذ تعلقه بأصول الإيمان والعقيدة، وتعويده على أركان الإسلام، وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها الركيزة الأساسية التي يجب على الآباء أن يوجهوا اهتماماهم إليها، وعلى الأب أن يُسمع ولده أول ما يسمعه كلمـة لا إله إلا الله - أي لفظ التوحيد - لكي تكون كلمة التوحيد أول ما يقرع أسماعه، ومن ثم تعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتناول الحلال والحرام، ومن ثم العبادات، فإذا كبر الطفل على ذلك لم يتزعزع بالدجل الإلحادي، ولم يتأثر بدعايات أهل الكفر والضلال!! (1)

#### 2- التربية الخلقية:

ويقصد كها مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفل، ويكتسبها ويعتادها منذ صغره، حتى يصبح شاباً.

وهذه الفضائل غمرة من غرات الإيمان الراسخ، والتنشئة الدينية الصحيحة، وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية فإن الطفل يتربي على الفسوق والانحلال والضلال، وقد وضع الإسلام للآباء أهم المبادئ الخلقية التي يجب أن يتبعوها، ومنها:

- 1- نهى الأولاد عن الاستغراق في التنعم.
- 2- لهى الأولاد عن التشبه والتقليد الأعمى.
- 3- فهي الأولاد عن الاستماع للموسيقا والغناء الماجن الخليع.
  - 4- لهي الأولاد عن التشبه والتخنث بالنساء.
- 5- لهي الأولاد عن السفور والتبرج والاختلاط والنظر إلى المحرمات.

وبناءً عليه يجب على الوالدين أن يهتموا بالمبادئ الخلقية ويحرصوا على تنشئة أبنائهم تنشئة سليمة وتعويدهم حسن الخلق، والملاطفة والمعاملة الحسنة مع الآخرين.

#### 3- التربية العقلية:

ويقصد كما إكساب عقل الطفل كل ما هو نافع ومفيد من العلوم الـشرعية والثقافيـة العصرية والعلمية والتوعية الفكرية والحضارية.

وبذلك ينضج الطفل ولديه ثقافة علمية واسعة، فمن واجب المربين إنسضاج عقل الطفل

<sup>(1)</sup> انظر تربية الأولاد في الإسلام – (159/2)، وانظر منهاج تربية الطفل المسلم من توجيهات القرآن الكريم لـ محمد إبراهيم سليم – ص41 – مكتبة القرآن، وانظر الفكر التربوي عند الغزالي كما يبدو من رسالته أيها الولد لـــ د. عبد الغني عبود – ص142 – (ط1982/1م) - دار الفكر العربي.

وبخاصة إذا أحسوا فيه الإبداع والنضج الفكري من الصغر، فعليهم توسعة ذلك الفكر وتنمية مواهب الطفل وتسخير الوسائل المناسبة لتفتيح ذهنه، والتي ستساعده على النضج العقلي بخطى أسرع وبصورة أكبر، وتقع مسئولية هذا النضج العقلي على دور التعليم ابتداء من رياض الأطفال، ومرورا بالمدارس بمختلف مستوياتها، وانتهاء بالجامعات والمعاهد العلمية والفنية المختلفة، ولا يفصل عن دور المساجد في هذا المجال.

#### 4- التربية الجسمية:

ويقصد بها الاهتمام بالنواحي الجسدية من أجل تنشئة الطفل تنشئة جيدة. ولذلك يجب الاهتمام بكل الوسائل التي تساعد على النمو السليم وتسخيرها من أجل قوة الإنسان الجسمية، ولذلك كان أول ما اهتم به الإسلام هو الإرضاع منذ ولادة الطفل.

ورعاية الطفل وتنشئته على الغذاء الجيد الصحي يؤدي إلى قوة جسده ولذلك اهتم الإسلام بضرورة توفير ما يأتي للأولاد:

- الإنفاق على الولد.
- توفير المأكل والمشرب والملبس المناسب.
- المعالجة للأمراض وتوفير وإعطاء الطفل التطعيمات والحقن التي تقيه من الأمراض المختلفة كالكبد الوبائي والحصبة وغيرها.
  - تعويد الطفل الرياضة ليكتسب سلامة الجسم ومرونته.
  - تعويد الطفل التقشف أحياناً ليكون في استطاعته الاستفادة منه عند الحاجة إليه.
    - تعويد الولد الرجولة واتخاذ المواقف الشجاعة والحاسمة.

#### 5- التربية النفسية:

ويقصد بها إكساب الطفل الفضائل الخلقية والنفسية التي تصقل شخصيته، وتجعله يقوم بواجباته التي يكلف بها على أكمل وجه.

فالولد عندما يكبر هو أمانة بيد أبويه، ومن مسئولية الآباء غرس أصول الصحة النفسية في ابنهم، حتى يتأهل لأن يكون إنساناً ذا عقل ناضج، وتفكير سليم، وعليهم أن يحرروا الولد من الأمور التي تحطم شخصيته وتجعله ينظر نظرة حقد وتشاؤم للمجتمع.

فعلى المربين إكساب أبنائهم الجرأة، والصراحة، والشعور بالكمال، وحب الخير، والانضباط

عند الغضب، والتحلي بكمال الفضائل الخلقية والنفسية، وعلى الأبناء التحرر من ظواهر مثل: (الخجل- الخوف- الحسد- الشعور بالنقص- الأنانية- حبب النذات- الأثرة- الغضب).

والناظر في هذه الصفات يجد أنه من الصعب التخلص منها إلى الأبد، ولكن باستطاعة الإنسان ترويض نفسه على التحكم بمشاعره، وعواطفه، لكي لا تصدر منه أشياء مذمومة يندم عليها فيما بعد.

#### 6- التربية الاجتماعية:

ويقصد بها تأديب الطفل منذ الصغر على الالتزام بالآداب الاجتماعية النابعة من العقيدة الاسلامية.

فعلى المربين تعويد أبنائهم على الثقة بالنفس والحب والتعاون مع الآخرين والاعتماد على النفس والابتعاد عن الحساسية الزائدة والأنانية حتى يظهر الولد في المجتمع ظهوراً جيداً يساعده على الاندماج الصحيح في المجتمع ولا يشعر بأنه غريب عنه وفيه.

ولذلك من المفترض تعويد الطفل العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية حتى يحافظ عليها ويكون مستمدا لتلك الأمور عن السابقين فلا يــشذ عنها، ويأتي بعادات مستغربة، أو أفكار مسمومة من المجتمعات الغربية أو غيرها، ومن الآداب الاجتماعية التي يجب تعلمها منذ الصغر (آداب الطعام والشراب، والــسلام والاســتئذان والمجالسة والحديث والتهنئة، والزيارات والمشاركة في الأفراح والأحزان وغيرها).

## هٔ الإرضاع:

والمقصود به: مص الصبي اللبن من ثدي أمه الآدمية أو شربه في سن الرضاع وابتلاعه. (1) وهو حق للولد وهو من النفقة الواجبة على الأب لابنه، فهو ملزم بتهيئة المرضعة ودفع أجرة الرضاعة.

## \* حكم إرضاع الأم لولدها:

الأم هي أقرب الناس إلى ولدها، ولبنها هو الغذاء المناسب له وهي أكثر النـــاس شـــفقةً

<sup>(1)</sup> انظر معجم لغة الفقهاء لـ محمد رواس قلعجي – ص**199** – دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع – (ط**1** / **141**هــ (1) 1996م).

وحناناً على ولدها وأعظمهم عطفاً عليه.

وقد جاءت النصوص القرآنية بأمر الوالدات بإرضاع أولادهن كما قسال - تعالى - : ﴿ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى لَمُولُودُ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَهُ يُولِدِهِ لَهُ وَعَلَى لَمُولُودُ لَهُ يُولِدِهِ وَعَلَى وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَهُ يَولَدِها وَلا مَوْلُودُ لَهُ يُولِدِهِ وَعَلَى وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ لَا يُعَلَقُ نَفْشُ إِلَّا وُسَعَها لَا تُضَكَآرٌ وَالِدَهُ إِولَاهِمَا وَلا مَوْلُودُ لَهُ يُولِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما قَالِهُ أَن اللّهَ عَالَمُونَ أَن اللّهَ عَلَيْهُم إِلَا عُمْدُونَ بَصِيرٌ أَوْلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنَ اللّهَ عَا تَعْمُلُونَ بَصِيرٌ أَوْلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَا آءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَا تَعْمُلُونَ بَصِيرٌ البَقَوة : 233).

وقد اختلف أهل التفسير فيما دلت عليه النصوص الشرعية على تأويلين:

-2 أن ذلك أمر لكل والدين اختلفا في إرضاع ولدهما بأن يرضع حولين كاملين.

والنص وإن ورد في الآية بصيغة الخبر، فهو في معنى الأمر، فيدل على الوجوب، ولهذا اتفق معظم الفقهاء على وجوب الرضاعة على الأم ديانة سواء أكانت متزوجة بسأبي الرضيع أم مطلقة منه وانتهت عدهما. (1)

## \*\* على تجبر الأم على إرضاع طفلما؟

إذا كانت الأم مطلقة فلا تجبر على إرضاع طفلها لأن الإرضاع كالنفقة، ونفقة الصغير على أبيه إن لم يكن له مال وعلى الأب استئجار مرضعة لطفله إذا رفضت الأم إرضاعه.

وكذلك إن لم تكن مطلقة فلا تجبر على إرضاع طفلها قضاء وتجبر ديانة، على أن الأم لا تجبر على إرضاع طفلها إلا في الحالات التالية:

<sup>(1)</sup> النكت والعيون للماوردي – (299/1).

1-1 إذا امتنع الطفل عن قبول غير ثدي أمه، ففي هذه الحالة تجبر على إرضاعه حفظاً لحياته، ويضاف إلى ذلك ما إذا امتنع الطفل عن أن يتناول المستحضرات الطبية البديلة لحليب أمه كالحليب المجفف، أو الوجبات الخاصة بالأطفال مثلاً.

2 تجبر الأم على إرضاع صغيرها إذا لم يكن للأب مال ولا للصغير أيضاً ما يــستطيع بــه استئجار مرضعة له، ولم يوجد من يتبرع بذلك.  $^{(1)}$ 

## • مدة استحقاق الأم لأجرة الإرضاع:

تستحق الأم أجرة إرضاع الولد سنتين ولا يحق لها المطالبة بأجرة على الرضاع بعد تما الحولين لقوله - تعالى - : ﴿ ﴿ وَالْوَلِلاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَلَهِ وَنَقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَالْمَوْفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلّا وُسَعَها لَا تُضَارَ وَالِدَهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَراضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُمَ إِذَا سَلَمْتُم مَّا مَانَيْتُم بِالمُعْمُوفِ وَالَّقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا أَوْلَاكُمُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا مَانَيْتُم بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَالُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُونَ اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فقد جعل تعالى مدة تمام الرضاعة حولين كاملين، وتستحق الأم الأجرة في مدة الرضاع حال قيام الزوجية أو في أثناء العدة من طلاق رجعي على أساس عقد إجارة بينها وبين أبي الرضيع أو وصيه، وتبدأ المدة من حين قيام الأم بالإرضاع ولا يتوقف استحقاقها على قضاء القاضي والدليل على ذلك قوله – تعالى – : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلا نُضَارَّوُهُنَّ لِنُصَيِّقُوا عَلَيْمِنَ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْمِنَ حَقَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُهُنَّ وَأَتْمِرُوا عَلَيْمِنَ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْمِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُهُنَّ وَأَتْمِرُوا الطلاق: 6).

قال الشكواني: "أي أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهن منهن فلهن أجورهن على ذلك، وعلى الأزواج والزوجات أن يتشاوروا بينهم بالمعروف على الأجر المسمى، وإن تعاسروا في أجر الرضاع، وأبى الزوج أن يعطي الأم وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر، فيستأجر مرضعة أخرى ترضع له ولده ولا يجوز أن يسلم ما تطلبه الزوجة ولا يجوز له

<sup>(1)</sup> انظر نظام الأسرة وحل مشكلاتما في ضوء الإسلام لـ عبد الرحمن الصابوي – ص(1)

الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

أن يكرهها على الإرضاع بما يريد من الأجر".  $^{(1)}$ 

فقد علق سبحانه وتعالى الأجرة على قيامها بالإرضاع فإذا وجد وجبت له الأجرة من غير حاجة إلى عقد أو اتفاق بينها وبين الأب.

فإن أرضعت الأم التي ليست زوجة ولا معتدة من طلاق بناء على عقد أو اتفاق بينها وبين الأب، فاستحقاقها الأجرة يكون من وقت العقد أو الاتفاق، لأنها مستأجرة على الرضاع فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد. (2)

والمكلف بأجرة الرضاع هو الأب، لكونه الملتزم بالنفقة عليه.

ووجوب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، تجبر الأم على إرضاعه ولا يحق لها الرجوع بالأجرة على الأب إذا أيسر.

ويترك تقدير أجرة الرضاع للقاضي. (3)

# المطلب الخامس: واجبات الأبناء في الأسرة.

كل شخص في الأسرة يتطلع لنيل حقوقه في الأسرة، كما يتطلع لنيل حقوقه يجب عليه تأدية الواجبات التي عليه، وواجب الأبناء في الأسرة:

## أولًا: اتجاه الوالدين:

1- الطاعة للوالدين لقوله - تعالى - : ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (العنكبوت: 8).

2- إكرامهما: فيجب على الأبناء إكرام آباءهم والإشادة بفضلهم في كل مكان، فهم سبب وجوده في الحياة.

3- خدمة الوالدين والرحمة بهما: فهذا واجب على الأبناء اتجاه آباءهم فهم رعوه صغيراً،

<sup>(1)</sup> انظر فتح القدير للشوكاني -(304/5).

<sup>(2)</sup> انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي – ص214، وانظر صورة الطفولة في التربية الإسلامية لـ د. أحمد محمد الزبادي وإبراهيم الخطيب – ط1/2000 – عمان دار الثقافة – ص15، وانظر مسئولية الأم المسلمة في تربية البنت في مرحلة الطفولة لـ د. حليمة أبو رزق – ص11 – ط1/2001م-1422هـ – دار المناهج.

<sup>(3)</sup> انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي – د. يوسف قاسم – ص390، انظر تربية الطفل في الإسلام لـ سميح أبو مغلي وعبد الحافظ سلامة ومحمد الشناوي – ص44.

ويجب عليه خدمتهما ورعايتهما كبيراً.

## ثانياً: واجبم الأبناء اتجاه بعضمو البعض:

يجب أن تسود الأسرة مشاعر التعاون والألفة والتراحم والتعاطف فهذا واجب الأبناء اتجاه بعضهم البعض في الأسرة لكي تكون أسرة محصنة من التفكك، فلا يتمرد بعضهم على بعض، أو يسب أخيراً أو يشتمه أو يلقبه بما يكره أو يتفاخر أحدهم على الآخر بذكائه، أو بماله، أو بجماله ومظهره.



# الفصل الثالث

# أهم مشكلات الأسرة وعلاجما

# المبحث الأول/أهم مشكلات الزوجين.

قد تحدث مشاكل وخلافات بين الزوجين وسأقتصر على ذكر بعضها:

#### المطلب الأول: الظهامر.

الظهار لغةً: ظهر الشيء ظهوراً: تبين وبرز بعد الخفاء، و(ظَهرَ) – ظُهَراً: اشتكى ظهره فهو ظُهرٌ، وظَهيرٌ، وأظهر القوم: ساروا في الظهيرة ودخلوا فيها، وظَاهَر بسين الثـوبين مظـاهرة وظهاراً أي طابق بينهما <sup>(1)</sup>.

اصطلاحاً: (هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد -بنسب أو رضاع أو مصاهرة - أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخد. كأن يقول لها: أنــت علــيَّ  $^{(2)}$  كظهر أمى أو أُختى

وهي تعتبر صورة الإيذاء التي كانت تؤذي ها المرأة في الجاهلية كالإيلاء، وكانت تقع به حرمة مؤبدة عندهم فتنقطع به الصلة الزوجية مع بقاء صلة أو شبه بصلة القربي وتبقى المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة لتبتغي زوجاً آخر.

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة أنه ورد عن خولة بنت ثعلبة<sup>(3)</sup> أن زوجهـــا ظـــاهر منـــها فجاءت تشكو إلى النبي ﷺ من صنع زوجها فقالت: إن لي صبية صغاراً، إن ضممتهم إليــه ضاعوا وإن ضممتهم إليَّ جاعوا فقال النبي ﷺ : (ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن ومــــا

<sup>(1)</sup> المعجم الوسيط - (584/2).

<sup>(2&</sup>lt;sub>)</sub> فتح القدير لابن الهمام – (128/4<sub>)</sub>.

<sup>(3)</sup> خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أحدم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف، نزلت فيها صدر سورة المجادلة، انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير - (**94/6**).

أراك إلا قد حُرِّمت عليه). (1) وصارت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك، وفي رواية أشكو إلى الله فاقتي ووجدي فترل قوله - تعالى - : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ فَاقتي ووجدي فترل قوله - تعالى - : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَكُم لِللَّهُ وَاللَّهُ مَن يَطُالِهِ رُون مِن كُم فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُر كُما أَإِنَّ ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَن يَشَا إِن أَمّ هَتُهُم إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْ نَهُم وَ إِنَّهُم لَيْقُولُونَ مُن كَرًا مِن ٱلْقَوْلِ وَرُورًا وَإِن ٱللَّهُ لَعَفُورٌ ﴿ (١) ﴿ (الجادلة: 1 ، 2).

وقد أبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية البغيضة وحرمها على المسلمين، ورتب عقوبة لمن يفعل ذلك وهي الكفارة على من يظاهر ولم يعتبره طلاقاً لأنه منكر وزور.

والمعنى المقصود في الآية الكريمة أي قد أجاب وقبل، كما يقال سمع الله لمسن همده، والسي تجادلك في زوجها: هي خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية، وتجادلك: أي تراجعك الكلام في أمره وفيما صدر منه في شألها، وتشتكي إلى الله: أي تبث إليه ما انطوت عليه نفسها من غموهم وتضرع إليه أن يزيل كربها، وزوجها: هو أوس بن الصامت أخو عبادة بسن صامت، والسمع: صفة تدرك بها الأصوات أثبتها الله تعالى لنفسه، والتحاور: المراد به الكلام. (2) \* كفارة الظهار: هي مرتبة كما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا يجوز الانتقال إلى نوع منها إلا عند العجز عما قبله.

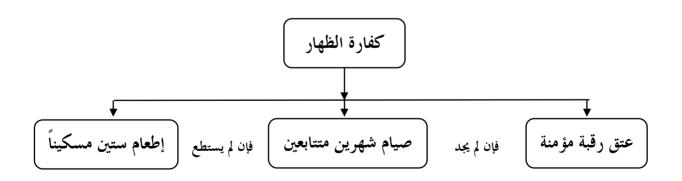

ولا يجوز للمظاهر أن يواقع زوجته قبل أن يُكَفِّر.

98

<sup>(1)</sup> سنن أبي داوود - كتاب الطلاق - باب الظهار - حديث رقم (2219).

 <sup>(2)</sup> انظر تفسير المراغي – (5/28).

#### المكمة من وجوب الكفارة:

- 1- منع العبث بالعلاقة الزوجية.
- -2 منع الظلم من الرجال تجاه النساء.
- -3 منع الاعتداء على حق الله تعالى في التحليل والتحريم.

#### شروط الظمار:

- 1- يشترط في المظاهر الإسلام والبلوغ والعقل.
- -2 يشترط في المظاهر منها أن تكون زوجته، وقيام ملك النكاح ولو كانت في أثناء عدة من طلاق رجعي.
- 3- الصيغة: والظهار الصريح لا يحتاج إلى نية كقوله أنت على كظهر أمي، أما الكنايـة فتحتاج إلى نية كقوله: أنت كأُمي، أو أنت أمي لأنها تحتمل الظهار وغيره. (1)

## المطلب الثاني: الإبلاء.

الإيلاء لغة: (آلت) فلاناً حقه أو عمله ايلاتاً: آلته، والأُلْتة: العطية القليلة - واليمين يعتمد فيها الكذب.

الإيلاء في اصطلاح الفقهاء:

الله أو الحنفية بـــ: (الحلف على ترك قربان الرجل لزوجته أربعة أشهر فصاعداً، بـــالله أو-1بصفة من صفاته، أو يتعلق القربان بما يشق، كقوله لله على حج بيت الله الحــرام ماشــياً، أو صوم ثلاثة أشهر متتابعة).

-2 عرفه الشافعية بـــ: (حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطء امرأته مطلقاً، أو فــوق أربعة أشهر، أو تعليق وطئها بطلاق وعبادة).

فالإيلاء لا يكون واقعاً عند الجمهور حتى تزيد مدة الحلف على عدم قربان زوجته أكثر من أربعة أشهر.

<sup>(1)</sup> انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي – ص192، انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي – د.يوسف قاسم – ص339.

<sup>(2)</sup> المعجم الوسيط - (23/1).

\* أصل ثبوت الإيلاء: قوله - تعالى - : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ (البقرة: 226)

والمعنى حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه الفترة (1) وورد عن عائشة أن رسول الله على آلى من نسائه شهراً فترل لتسع وعشرين وقال: (الشهر تسع وعشرون). (2)

فأما إن زادت المدة عن أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا لئلا يضربها، وفيه دلالة على أن الإيلاء يكون في حق الزوجات دون الإماء وهذا مذهب الجمهور. (3)

#### \* **حکمه**:

حرام لأن فيه إضراراً بالزوجة، وحرماناً لها من حقها، وإشعارها بكراهية الــزوج لهــا بانصرافه عنها، وعليه الإثم إن لم يرجع ويعود إلى زوجته ويكفر يمينه، ويترتب عليه الطـــلاق بعد انقضاء المدة التي ذكرناها.

#### أركان الإيلاء:

يجب توافر أركان الإيلاء حتى تترتب عليه آثاره:

1- الحالف: يصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه -وهو كل مسلم بالغ يتصور فيه الوقاع- فلا يصح من الصبي والمجنون، والعلة في ذلك أنهما ليسا من أهل إيقاع الطلاق، وكذلك لا يصح من العاجز عن الوطء.

2- المحلوف به: - هو الله سبحانه وصفاته- وكل يمين يلزمه منها حكم كالطلاق والحج وغيير ذلك، فإن ترك وطء زوجته من غير يمين لا يكون مولياً عند جمهور الفقهاء لظاهر النص.

3- المحلوف عليه: -هو عدم قربان زوجته- فإن كان في عدم قربان زوجته مصلحة زوجية فلا يكون إيلاء، كأن كانت زوجته ترضع ولده فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها

<sup>(1)</sup> انظر بحر العلوم للسمرقندي – (175/1).

 <sup>(2)</sup> سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الإيلاء - (166/6) - حديث (3455) - وصححه الألباني.

<sup>(3)</sup> انظرتفسير القرآن العظيم لابن كثير – (268/1).

الفصل الثاني الحقوق والواجبات في الأسرة

فلا يكون مولياً.  $^{(1)}$ 

قلت/ وكذلك الحال ما انتشر في عصرنا من زراعة أطفال الأنابيب والذي يلزمه غالباً عدم قربان الزوجة طيل فترة الحمل والتي هي غالباً تسعة شهور، فإن حلف أن لا يقربه حتى تضع وتطهر بعد الوضع، فلا يعد ذلك إيلاءً.

4- الزوجة: فلا يصح الإيلاء إلا من زوجة أو مطلقة رجعياً قبل انتهاء عدتها فإن كانــت أجنبية لا يصح الإيلاء منها، وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق بائن لانتهاء العلاقة الزوجية. 5- الصيغة: فيكون باللفظ الصريح كقوله "والله لا أطـــأك" وبالكتابـــة كقولـــه "والله لا أمسك" فهذا يحتمل الإيلاء وغيره لا أقربك، لا أجامعك.

6- مدة الإيلاء: لا يكون الزوج مولياً حتى تزيد مدة الحلف على عدم جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر .  $^{(2)}$ 

#### الأثار المترتبة على الإيلاء:

إذا تم الإيلاء فعلى الزوج أن يكفر ويفيئ إلى زوجته بقربانها في أثناء المدة فإن كان حالفاً بالله فتجب عليه كفارة.

والكفارة هي: كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوهم أو تحرير رقبة وهو مخير بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

فإن كان الإيلاء بالتزام شيء آخر كالحج أو الصيام وجب عليه والقيام بما التزم به. وعلي فرض أنه كان في مدة الإيلاء عاجزاً عن قرباها، فإن فيئه يكون بالقول فإذا امتنع من الاتصال بزوجته، واستمر على الامتناع عن مواقعتها حتى مضت أربعة أشهر فللفقهاء خلاف في ذلك، ولا أرغب التطويل فيه، ولكن سأذكر الخلاصة الشافعية في ذلك الأمر وهي:

- 1) قالت الحنفية: إذا مضت المدة فإن المرأة تطلق من زوجها طلاقاً بائناً.
- 2) قالت الشافعية والمالكية: لا يقع الطلاق بانتهاء المدة بل يوقف، فإما أن يطلق أو يرفع الأمر إلى القضاء للحكم بالطلاق ويكون الطلاق عندهم رجعياً. (3)

<sup>(1)</sup> انظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - ص342.

 <sup>(2)</sup> حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي – ص342.

<sup>(3)</sup> انظر فقه الزواج والطلاق الإماراتي - ص139.

المطلب الثالث: الطلاق.

#### أُولاً/ مِفْمُومِ الطَّلَاقِ:

لغة: رفع القيد مطلقاً، حسياً كان أو معنوياً، فيقال: أطلق الرجل جواده وطلقه، إذا فك وثاقه، كما يقال: طلق الرجل زوجته، إذا رفع قيد الزواج المعنوي عنها، إلا أن العُرف خصص استعمال طلق في رفع القيد المعنوي، وأطلق في رفع القيد الحسى.  $^{(1)}$ اصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال أو المال بألفاظ مخصوصة. (2)

#### ثانياً/ أدلة مشروعية الطلاق:

دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الطلاق:

1- الكتاب قال تعالى: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَالاجُناحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِدِيٌّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْوَلَهُونَ ﴿ اللَّهُ هَا الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّ (البقرة: 229).

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت في العدة فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر العد إلى ثلاث طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالثة. (3)

وقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱللِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقَيِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُ وَفِي حَقًّا عَلَى الْمُعْسِنِينَ ﴿ البقرة: 236).

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بما وفرض لها متعة الطلاق أعلاه الخادم و دون ذلك الورق و دون ذلك الكسوة.

2- السنة النبوية: وردت أحاديث كثيرة في مشروعية الطلاق منها:

<sup>(1)</sup> لسان العرب لابن منظور مادة طلق – ص**225**.

<sup>(2)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - (118/2)، وانظر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - ص272.

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (288/1).

3- الإجماع: انعقد الإجماع منذ عصر الصحابة حتى وقتنا الحاضر على مشروعية الطلاق.

#### ثالثاً/ حكم الطلاق:

ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الجواز والأولى عدم ارتكابه واستدلوا بقوله - تعالى - : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقَرِقَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُمُونِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

#### رابعاً/المكمة من مشروعية الطلاق:

أخرج ابن ماجه عن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله علي : (أبغض الحسلال إلى الله عنو وجل الطلاق). (2)

فالطلاق إذن جعله الله بمثابة علاج مر المذاق. هو بالنسبة لحياة زوجية ثبت إخفاقها هو العلاج الوحيد، بمترلة الجراحة التي لا بد منها حفاظاً على سلامة الجسد.

#### خامساً/ صاحب المق في الطلاق:

عندما نتأمل في النصوص القرآنية نجد ألها تخاطب الرجال، الأمر الذي يدل على أن الطلاق حق للرجل يقول - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدّتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنُ لِعِدّتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنُ إِلّا أَن وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَةً وَاللّهُ رَبَّكُمُ اللّهُ رَبَّكُمُ اللّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَبِنْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِي لَعَلَّ اللّهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اللّهُ الطلاق: 1).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الطلاق - باب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء - حديث (525).

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه – كتاب الطلاق – أبواب الطلاق – (180/3) – حديث (2018) – وضعفه الألباني.

الحقوق والواجبات في الاسرة العربي المسرة الم

قلت/ فالطلاق حق للرجل والرجال هم الذين يدفعون المهور ولو تساءلنا لماذا هو للرجل؟ فالجواب أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل أن المرأة شديدة الاضطراب وكثيرة الانفعال والاندفاع، وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئاً.

ومع ذلك فإن الشريعة الغراء لم همل المرأة في هذا المجال. فليست الزوجة تحت رحمة الزوج في جميع الأحوال إمساكاً وتسريحاً. ذلك أن الله – تبارك وتعالى – رب الرجال والنسساء وهو أرحم بعباده منهم على أنفسهم، وفتح أمام المرأة أبواباً للتخلص من حياة زوجية لا تطيقها، فمن حق المرأة طلب الطلاق وعليها أن تبرر ذلك للقاضي، فإن اقتنع بذلك طلب من الزوج أن يطلقها فإن لم يوافق، افتدت نفسها بالمال، ويجوز أن يكون أمرها بيدها إذا كان ذلك في العقد حيث يكون عندئذ من حق المرأة أن تطلق نفسها ما دام ذلك مدوناً في وثيقة عقد الزواج.

#### سادساً/ عدة المطلقة:

قال - تعالى - : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصُ كَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهَ فِي أَلْفَ فِي وَاللهِ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤ أَ إِصْلَحاً وَلَمُنَ خَلَقَ اللهُ فِي أَنْ عَلَيْهِنَ إِن أَرَادُوۤ أَ إِصْلَحاً وَلَمُنَ عَلَيْهِنَ إِن أَرَادُوۤ أَ إِصْلَحاً وَلَمُنَ مِثْلُ الّذِى عَلَيْهِنَ بِاللهُ عَرِيدٍ وَلِي عَلَيْهِنَ وَلِي عَلَيْهِنَ وَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللهِ ﴿ وَالبقرة: 228).

والمعنى هنا أمر للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد بقرأين لأنها على النصف من الحرة والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان.

وقال بعض السلف: بل عدهما كالحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء.  $^{(1)}$ 

والقروء هي ثلاث حيضات، وقال البعض هي ثلاثة أطهار.

وأصل القرء الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن المراد بها الخصوص لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (269/1).

\_\_\_ الفصل الثانى \_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

المدخول بها. <sup>(1)</sup>

### المطلب الرابع: النشونر.

قال - تعالى - : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنَ أَمُولِهِمْ فَالصَّكِلِحَتُ قَننِنَتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُ فَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبَعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النَّهُ ﴿ وَالنساء: 34).

والنشوز اصطلاحاً: هو عصيان الزوجة لزوجها وعدم طاعتها له أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه.

والشاهد في الآية الكريمة السابقة ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُورَهُ بَ اَي النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله — تعالى — في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لماله عليها من الفضل والإفضال. (3)

والمعنى واللاتي تأنسون منهن الترفع وتخافون ألا يقمن بحقوق الزوجية على الوجه الذي ترومونه فعليكم أن تعاملوهن على النهج التالي:

- أن تبدءوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفوسهن، فمن النساء من يكفيها التذكير بعقاب

<sup>(1)</sup> انظر بحر العلوم للسمرقندي (1/6/1).

<sup>(</sup>**2**) مختار الصحاح للرازي – (**688**/1).

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير – (492/1).

الله وغضبه، ومنهن من يؤثر في أنفسهن التهديد والتحذير وسوء العاقبة في الدنيا كـشماتة الأعداء، ومنعها بعض رغباها كالثياب والحلى وغير ذلك، وعلى الجملة فاللبيب لا تخفى عليه العظات التي لها المحل الأرفع في قلب زوجته، فإن لم يجد ذلك فله أن يجرب: الهجر والإعراض في المضجع، فإنه في فراش الزوجية تهيج المشاعر الحميمة فتسكن نفس كل من الزوجين للآخر، ويزول ما فيها من الحوادث قبل ذلك. (1)

ولذلك النساء اللاتي يُخاف نشوزهن، فهن في حاجة إلى تقويم للعودة إلى الصراط المستقيم، وهُنَّ النوع الآخر من النساء التي ذكرها الآية، فالنوع الأول هُنَّ الصالحات ولـسن بحاجـة لتقويم، أما النوع الثاني وهن الناشزات فهن بحاجة إلى تأديب لما ينتابجن من رعونـــة وطـــيش وتركهن أوامر أزواجهن وانجرافهن وراء رفيقات السوء ونزعات الشيطان.

وقد ذكرت سابقاً في الفصل الثاني في حقوق الزوج على زوجته (التأديب) وفصلت القول في طريقة التأديب متبعاً الخطوات التي ذكرها الشارع الحكيم في محكم تتريله وهي (الـوعظ ثم الهجر ثم الضرب) ولا داعي إلى تكرار ذلك فمن أراد التوسع رجع للفصل الثاني ففيه ما هو شاف و كاف.

وقال - تعالى - أيسضاً: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضُا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا الله ال

والمعنى قد ينشز الزوج عن زوجته أي ينفر عنها أو يعرض عنها لكبرها أو سوء خلقها، أو دمامتها أمامه، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضاً من النفقة، أو الكسوة أو المبيت، أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك لكرهها فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. (2)

فالنشوز كما هو واضح قد يكون من المرأة في حال خروجها على زوجها كما هو في الآيــة الأولى وقد يكون من الزوج تجاه زوجته كما هو الحال في الآية الثانية، وفي كلتـــا الحـــالتين عواقب النشوز وخيمة على كليهما وبخاصة إن كان لهما أولاد وأسرة، ولذلك شرع الله تعالى

<sup>(1)</sup> الكشاف للزمخشري – (175/1)

<sup>(2)</sup> بحر العلوم للسمر قندي - (369/1).

الصلح فقال – تعالى – : (وأحضرت الأنفس الشح) أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وكان الرسول يريد فراقها تنازلت عن يومها لعائشة لعلمها حبه لها مقابل أن يبقيها وتبعث يوم القيامة مع زوجاته.

والآية السابقة نزلت في ابنة محمد بن مسلمة وهي عمرة وفي زوجها أسعد بن الزبير، وقيل سعد بن الربيع (1)، تزوجها وهي شابة فلما أوبرت وعلاها الكبر تزوج عليها امرأة شابة وآثرها عليها وجفا بنت محمد بن مسلمة فأتت رسول الله علي فشكت إليه أمرها فترلت الآية (2) وقيل نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة ولها ولد فيكره فراقها. وتقول له لا تطلقني وأسكني وأنت في حل من شأني.

#### المطلب الخامس/القذف.

قال - تعالى - : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَكُرْ يَكُن لَمُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرُبَعُ مَا مَهُ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ شَهَدَتِ بِاللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ وَٱلْخَنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ وَلَلْخَنْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ وَيَدْرُوا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللهِ إِنّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾ وَالنور: 6،7،8، 9).

هذه آية كريمة فيها مخرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به في البينة أن يلاعنها أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به في الزناو والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند السشافعية وطائفة كبيرة من العلماء وحرمت عليه أبداً ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال (ويدرأ عنها العذاب) يعني الحد رأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). واليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن

<sup>(1)</sup> سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، انظر سير أعلام النبلاء – الذهبي – (118/1).

<sup>(2)</sup> أسباب النزول – للواحدي – ص151 – تحقيق أيمن صالح شعبان – دار الحديث – القاهرة –ط4 1998م – 1419مـــ.

كان من الصادقين، فخصها الله – تعالى – بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق مغدور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يميل عنه، ولعلم الله المسبق ورأفته بعباده، ولطفه بخلقه، وفيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بحم من الضيق قال: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) والمعنى أي لحرجتم ولشق عليكم كشير من أموركم، ولكن الله حكيم بعباده ولو بعد حلف الأيمان المغلظة فهو حكيم فيما شرع لكم وفيما لهى عنه. (1)

وسبب نزول الآية السابقة: ما روي عن ابن عباس أن هلال بن أمية (2) قذف امرأته عند النبي الشريك بن سمحاء (3) فقال النبي السيدة وإلا حَدِّ في ظهرك) أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي الشي يقول "البينة وإلا حَدِّ في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق وليترلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فترل جبريك وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم – فقرأ حتى بلغ – إن كان من الصادقين) فانصرف النبي فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي الشي يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب "ثم قامت فشهدت، فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابسن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي الله الله يكال النبي الله لكان في المشريك بن سمحاء) فجاءت به كذلك فقال النبي الله الله المنى من كتاب الله لكان في الحاملة ولها شأن). (4)

والمقصود من الآية الكريمة أنه قد يرى الرجل مع زوجته رجلاً آخر فكيف يفعــل في ذلــك الأمر؟ فجاءت الآية موضحةً لوسائل التعامل الصحيح مع هذا الخطب الجلل الذي صدم بــه

(1) انظر تفسير ابن كثير – (274/3)، وانظر تفسير المراغي (3527/1).

<sup>(2)</sup> هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية : الحافظ الإمام، الصدوق، عالم الرقة، أبو عمر الباهلي، قال النسائي: ليس به بأس، توفي يوم عيد النحر، سنة ثمانين ومنتين، انظر سير أعلام النبلاء – للذهبي – (310/13).

<sup>(3)</sup> شريك بن السمحاء وهي أمه، وأبوه عبدة بن معتب بن الجد بن العجلاء بن الحارثة بن ضيعة البلوي، وهو حليف الأنصار، وهو صاحب اللعان، انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة – لابن الأثير – (387/2).

<sup>(4)</sup> أسباب الترول – للواحدي – ص**264**، رواه النسائي في سننه – كتاب الطلاق – باب بدء اللعان – (**170**/6) – حديث (3466)، وصححه الألباني.

الزوج، وقد تلاعن المرأة أيضاً من زوجها إذا وجدت امرأة مع زوجها، وهذا يتطلب من كل منهما الأيمان المغلظة لتكون رادعةً للكاذب عن الاستمرار في كذبه، ولأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضيحة الدنيا أهون من غذاب الآخرة.

وقد ذكرت القذف كمشكلة زوجية لما يترتب عليه من التفريق بينهما وإن كان قد اعترف المقذوف سواء أكانت الزوجة عند ادعاء الزوج عليها أم كان الزوج عند دعاء الزوجة عليه فيرجم حتى الموت، لأنه زانٍ محصن، وكذلك له آثار سلبية على الأسرة فيتفرق شملها ويصبح أمرها شتاتا فإن كان لهم أبناء يشتتون بعد التفريق بين أمهم وأبيهم وما يترتب على ذلك من سوء تربيتهم وسوء حالهم.

# المبحثالثاني أهم مشكلات الأبناء

وسأعرض عدداً منها، وهي:

المطلب الأول/مشاكل أخلاقية:

#### أُولاً: التدخين وشرب المسكرات:

قسال - تعسالى - : ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱللَّهَ لُكُرُّ وَأَخْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ المحسينين الله (البقرة:195).

والمعنى المراد من الآية الكريمة أن الرجل يذنب الذنب فيعتقد أن لا يغفر الله له فيستكثر من الذنوب فيهلك. (<sup>1)</sup>

وقال - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (آ) ﴿ (النساء: 29). قال المفسرون: قتل النفس يكون بارتكاب الذنوب وتعاطى المعاصى وأكل أموالكم بينكم بالباطل.

والواضح من الآيتين السابقتين حَثُّ الشارع الحكيم على ترك الأمور المنهى عنها، وعظم الذنب الذي يرتكبه فاعل هذه الأمور، وأنه يؤدي به الهلاك، وأيضاً قتل النفس.

وكذلك قال - تعالى - : ﴿ وَمَا تُوا ٱلْمَاكَمَةُ أَمُواكُمُم ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُواكُمُم إِلَىٰ أَمَوْلِكُمْمُ إِنَّاهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ النساء: 2).

والمراد لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قُدِّر لك.

وقيل: كان الواحد يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانما الشاة المهزولة. ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح الدرهم الزيف ويقول: درهم بدرهم. (2)

<sup>(1)</sup> بحر العلوم السمر قندي – (155/1).

<sup>(2)</sup> الكشاف للزمخشري - (465/1).

وفي هذه الآية حَثَّ على عدم استعجال الرزق في المتاجرة والبيع والشراء ومن ذلك المتاجرة بالدخان والأشربة المسكرة، حتى لو كان فيها ربحٌ وفيرٌ ذلك ألها تجعل الإنسان يتبدل الخبيث بالطيب، وأن رزق الإنسان مقسوم له فلا يتاجر بهذه المحرمات التي تملك الحسرث والنسسل والمال والنفس.

وقد ورد عن الرسول على أنه سئل عن التبغ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) (1) ومن المؤكد أن الدخان مضر للصحة ومضيع للمال، فصاحب الدخل المحدود ينفق على الدخان يومياً ربع دخله أو ما يزيد على ذلك، ولا يخفى ما في ذلك من إضاعة للمال، وخراب للبيوت، وشتات للأسر، ذلك لأن المدمن يقطع من قوت نفسه، وقوت عياله في سبيل شرائه، وربما أدى به ذلك إلى الانحراف لتشوه الخلق لديه بتداول الرشوة والسرقة لجلب ثمنه.

#### حكم الشرع في التدخين،

من المجمع عليه عند العلماء والفقهاء والمجتهدين أن ما يــؤدي إلى الــضرر، ويوقــع في المهالك اجتنابه واجب، وفعله حرام للحديث الذي ورد عن الرســول على الله ضـرر ولا ضرار). (2)

ولعموم قوله – تعالى – : ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرَ إِلَى َالنَّهُ لُكَةٌ وَأَخْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٠﴾ (البقرة: 195).

وكل النصوص الآنفة الذكر تبين أن الدخان حرام شرعاً، وهذه مشكلة تواجه الآباء في هذا المجال فقد يتأثر الابن بأصدقائه فيقوم بالتدخين أو شرب المسكر مثلهم.

والأصل في تربية الأولاد كي يتم تجنب مثل هذه المشكلات أن تكون التربية صحيحة منذ البداية، لأن العود إذا تم تقويمه في البداية يستقيم وينمو صحيحاً، ولكن إذا ترك حتى شذ فإذا أراد الإنسان تقويمه سينكسر، وهكذا تكون التربية، ونتحدث هنا عن التصدي للمشكلة التي يجب معالجتها وبسرعة والقضاء عليها قبل أن تنتشر فتنتقل من فرد لفرد في الأسرة فمثلاً إذا كان أحد الأبناء يدخن فسيغري غيره من إخوانه، ويصبح لديهم حب الفصول في معرفة

سنن الترمذي - كتاب الأشربة - باب في كل مسكر حرام - (291/4) - حديث (1863)، وصححه الألباني.

ر2) مسند الإمام أحمد -(327/5)، حديث ضعيف.

ــــ الفصل الثاني \_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة

كيفية شربه وطعمه..... إلخ. فتستشرى المشكلة ويصعب القضاء عليها حينئذٍ.

#### وسائل العلاج:

-1 من الواجب على الدولة بالدرجة الأولى شن حملة إعلامية واسعة النطاق، في الصحف -1والمجلات، والإذاعة والتلفزيون وفي كل مكان. تحذر من خطر التدخين، وتكشف لأبناء الأمة مخاطره مستعينة بأهل الخبرة من ذوي الاختصاص.

- 2- زيادة الضرائب والجمارك على استيراده.
- -3 رفع سعره، ومنعه منعاً باتاً في الأماكن العامة وازدحام الناس.

هذه خطوة مبتدئة لخطوات لاحقة تؤدي إلى منعه. فالتربية الصحيحة على الدين، والخلق الرفيع، ودوام مراقبة الله عز وجل، والخشية منه، هذا رادع لهم عن تناول المحرمات والتي منها الدخان، وكذلك التعقل والحكمة والسير في الطريق المستقيم، والبعد عن الالتواء. (1) وكذلك المسكرات هي من الأمور المحرمة، وتعد مشكلة عظيمة جداً، فكثيراً ما نسمع من الأولاد والشباب الذين هم عدة الأمة وعمادها، حيث يقوم المندسون بدس المسكرات وتسريبها لأبناء أُمتنا ، لإفساد عقولهم، وإهدار قولهم الجسدية تجاه هذه الأشياء، فلا تتفـــتح عقولهم لا لإبداع، ولا لمحاربة مستعمر واستعادة أرض ولا غيره.

قال - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَينِ فَأَجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالمَائِدة: 90).

فالله تعالى في الآية الكريمة نهى الناس عن تعاطى الخمر والميسر وهو القمار، وقيل الشطرنج من

وقد ورد عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله على المدينة وهــم يــشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله على عنهما فأنزل الله ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُمِن نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَك مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله (البقرة: 219).

 <sup>(1)</sup> انظر تربية الأولاد في الإسلام – (235/2).

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير - (93/3).

فقال الناس ما حرما علينا إنما قال (فيهما إثم كبير ومنافع للناس) وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومٌ من الأيام صلى رجل من المهاجرين وأمَّ أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَّ رَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُم شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا أَو إِن كُنهُم مَّرَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَو

لَكَمَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ النَّهِ ﴿ النَّهَا عَالَ النَّاسِ يشربونَ حتى إذا قدم أحدهم إلى الصلاة ترك

الشرب. ثم أنزلت آية أغلظ منها وهو قوله - تعالى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ

وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ الْ الله (المائدة:90).

فقالوا انتهينا ربنا وقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرسهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان. فأنزل الله – تعالى – : "ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا"

وقال الرسول على: (لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم).(1)

وبعض الناس يقول: إن لفظ "فاجتنبوه" ليس دليلاً على التحريم، ولو كانت الخمر محرمة لقال تعالى: "فحرموه"، بينما هناك سبعة أدلة على التحريم:

- 1- مقارنة الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام.
  - 2- وصفها بأنه رجس.
  - 3- وصفها بأنه من عمل الشيطان.
- 4- الأمر الذي يدل على الكف في لفظ "اجتنبوه".
  - 5- ألها توقع العداوة والبغضاء.
  - -6 أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
- 7 صيغة الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: "فهل أنتم منتهون؟" وهل هناك أدلة تقطع بالتحريم أكثر من ذلك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. (2)

<sup>(1&</sup>lt;sub>)</sub> أسباب النزول – للواحدي – ص**127**.

 <sup>(2)</sup> أنظر تربية الأولاد في الإسلام – (250/2).

#### ثانياً/ مشكلة الزنا واللواط

هذه مشكلة أخلاقية كبيرة تكون نتيجة الفساد والشذوذ والانحدار الخلقي، ويؤدي ذلك بمن تقع بينهم إلى الهلاك والوقوع في المنهى عنه، ويا مصيبة أولياء الأمور عندما يرون فلذات أكبادهم -أولادهم \_ قد وقعوا في الفاحشة وأيُّ فاحشة أكثر فضيحة للأهل من هذه، فعندها لا تجدي الحسرات، ولا تنفع الآهات.

ولكن أقول لو ألهم تربوا منذ البداية تربية صحيحة، وراقب الآباء أخلاق أبنائهم لما حدث ما حدث.

قال – تعالى – في محكم تتريله مبيناً بالنص الواضح الصريح حرمة الزنــــا:﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلزَّبَيُّ إِنَّهُ وَكَانَ فَنْحِشَهُ وَسِكَآءَ سَبِيلًا ﴿ الْإِسراء: 32).

فالله – تعالى – ينهى عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه لأن ذلك ذنبُّ عظيمٌ، وطريقٌ بئيس.

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يزَنُونِكُ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ﴿ الْفُرِقَان: 68).

ففي هذه الآية الكريمة مدح لعباد الرحمن الذين لا يزنون.

وقال النبي ﷺ : (لايزين الزاين وهو مؤمن). (1)

أما عن عقوبة الزبي كما قدرها الشرع فهي ما يلي:

1- عقوبة الجلد.

2− عقوبة الرجم.

أولاً: عقوبة الجلد: وهي للزاني غير المحصن – أي غير المتزوج– سواء أكان الزاني رجلاً أو امرأة، فيجلد مائة جلدة لقوله - تعالى-: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ فَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ (النور:2).

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب التفسير - باب في قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ...... ﴾ - (2317/4) -حديث(3023).

ثانياً: الرجم: ويكون للزاني المحصن –أي المتزوج – لقول النبي على الله على المسرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والسنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). (1)

#### وسائل العلاج:

وأقصد بالعلاج ما يكون قبل وقوع المشكلة، أو لتجنب حدوث المشكلة:

1 الزواج لمن يخشى عليه من الوقوع في الزنا في سن مبكرة.

-2 صوم النافلة، لقول النبي  $\frac{1}{2}$ : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). (2)

والصوم متعدد الأنواع فمنه صوم الاثنين والخميس، صوم يوم وإفطار يوم وهــو صــوم داوود عليه السلام، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة ..... إلخ.

ففي الصوم تسكين للشهوة.

3 الابتعاد عن المثيرات الجنسية: ولا داعي إلى ذكر المثيرات الجنسية، أو توضيحها فالشيء الواضح لا يوضح، وهي ما أكثرها لا سيما في عصرنا الحالي، وما أشد انتشارها، وما أسرع تأثيرها، فهي تكنولوجيا عصرية يتسابق عليها المندسون لتسويقها إلى الشباب المسلم لتستقبلها العقول فتضيع العقيدة ويصبح المجتمع متفككا تسهل السيطرة عليه وعلى ثرواته.

ناهيك عن الإنترنت ومواقعه المنوعة المتخصصة في هذا المجال، وقنوات التلفاز والمجلات.

4- ملء الفراغ بشيء مفيد ونافع.. مثلاً حفظ القرآن، الذهاب للنادي الرياضي وغيره.

5 الرفقة المحمودة التي يأمن الإنسان على نفسه عند مرافقة من هم من أهل الصلاح.

استشعار رقابة الله عز وجل له. -6

المطلب الثاني: مشاكل إجتماعية.

#### أولاً/ المسد والغيرة:

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في صحيحه - كتاب القسامة - باب ما يباح به دم المسلم - حديث رقم (1676).

 <sup>(2)</sup> رواه مسلم في صحيحه - كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن ثاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال ومن عجز عن المؤن بالصوم
 (2) - حديث (1400)...

<sup>(3)</sup> انظر تربية الأولاد في الإسلام – (250/2).

والحسد يعني تمني زوال النعمة عن الغير. والشك أن الحسد هو ظاهرة اجتماعية خطيرة ومستشرية، ولذلك يجب معالجتها بحكمة كبيرة جداً، حتى الا تــؤدي إلى نتــائج وخيمــة، ومشاكل صعبة، ومضاعفات نفسية قاسية.

أسباب الحسد والغيرة:

-1 خوف الابن أن يفقد بين أهله امتيازاته كالمحبة والعطف، وكونه شخصاً مراداً من الجميع.

-2 الإعفاء والتسامح عن ابن محبوب بينما الترصد بالعقاب لولد آخر عند أدبى خطأ.

3- الاهتمام بأحد الأبناء دون الآخر، كأن يداعب أحدهم ويهمل الآخرين ويصف أحدهم بالذكاء والآخر بالغباء، وهذا منتشر كثير فقد يكون أحدهم متزوجا زوجتين ويحب أحداهن أكثر من الأخرى وبناءً على حُب الأخرى يحب أبناءها أكثر فيعامل أبناء زوجته المحبوبة بحب وحنان أكثر من أبنائه من الزوجة الأخرى وهذا ظلم ويدعو للكراهية.

#### وسائل العلاج:

1- اشعار جميع الأبناء بالحب.

2- تحقيق العدل بينهم جميعاً.

-3 خيب وإزالة كل أسباب الحسد بحكمة شديدة.

ولا ننسى في هذا المقام التذكير بقصة يوسف عليه السلام وما فعله فيه إخوته عندما ألقوه في البئر من شدة غير هم وحسدهم منه لملاحظة حُب أبيهم له.

قال - تعالى - : ﴿ قَالَ يَنْهُنَ لَا نَقْصُ مُ مُ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ الْإِنسَانِ عَدُوُّ مَنْهِ بِنُ اللهِ اللهَ عَلَى الْإِنسَانِ عَدُوُّ مَنْهِ بِنُ اللهِ اللهَ عَدُوُّ مَنْهِ بِنُ اللهِ اللهَ عَدُوُّ مَنْهِ بِينُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

فيقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف عليه ما رأى من هذه الرؤيا وهي: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ ﴾ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّى رَأَيْتُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ ﴾ (يوسف:4).

\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_\_ الحقوق والواجبات في الأسرة \_\_\_\_\_

على ذلك فيبغون له الغوائل حسداً منهم له ولهذا نهاه عن قص تلك الرؤيا.  $^{(1)}$ 

وقد ذم النبي ﷺ التحاسد، فقال: (لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عبداد الله إخوانا). (2)

#### ثانياً: ظاهرة الغضب:

الغضب خلق متأصل في الإنسان حتى الممات، ولا شك أن الغضب له فوائد عظيمة جداً، فيه تكون المحافظة على النفس والمال والدين والعرض، ويجب على المسلم الغيرة والغضب إذا ما انتهكت حرمات الله، أو امتهن دينه، أو شتم نبيه. وهذا غضب محمود لا غبار عليه.

وقـــال أيـــضاً: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبُتَهِمُ الْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ آُنَا ﴾ (الشورى:37)

وقال أيضاً: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْمَنظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَقَالَ أَيْفَ يُعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴾ (آل عمران:134)

وقال أيضاً: ﴿ وَلَا تَسَتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً وَقَالَ أَيْضًا وَلَا تَسْنَ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَا مُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ

ففي جملة هذه النصوص الشرعية بيان واضح وجليٌّ لمدح الإنسان الذي يمسك نفسه عند الغضب فلا يتهور وبيان لفضل هؤلاء الذين يتصفون بالحلم والأناة وكظم الغيظ على غيرهم من الناس المندفعين تجاه مثيرات الغضب.

وقد ورد عن الرسول علي أنه قال: (من يحرم الرفق يحرم الخير). (3)

وورد أيضاً عن النبي عَلَيْ أنه قال: (إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطي على العنف). (4)

#### أسرابم الغضبم:

1- محاكاة الآخرين في غضبهم.

<sup>(</sup>**1**) انظر تفسير ابن كثير – (**480**/2).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم – كتاب البر والصلة والآداب – باب في تحريم التحاسد والتباغض والتدابر – (1983/4) – حديث (2559).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم – كتاب البر والصلة والآداب – باب في فضل الرفق – (2003/4) – حديث رقم (2592).

 <sup>(4)</sup> رواه بن ماجه - كتاب الأدب - باب في الرفق - (646/4) - حديث رقم (3687) - حديث صحيح.

2- الجوع.

3- الشعور بالإهانة والتحقير والسخرية والهزء من شخص.

4- التدليل المفرط تجاه شخص أو ابن حتى لا يستطيع رد طلب له وإذا ناقشه في أمر غضب وثار كالبركان اتجاه تلبية طلبه.

#### وسائل العلاج:

1- تغيير الحالة التي عليها الغضبان:

قال رسول الله ﷺ : (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع). (1)

2- اللجوء للوضوء في حالة الغضب:

الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غصب أحدكم فليتوضأ.

3 اللجوء إلى السكوت:

4- التعوذ من الشيطان:

استب رجلان عند الرسول على وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه، فقال النبي (3) : (إني لأعلم لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد).

فعلى الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم المشاعر النبيلة، والجرأة الأدبية، والحلم والأناة والعطف والحب واللطف ويبعدوهم عن المشاعر والأخلاق المذمومة كالحسد والغضب والغيرة المكروهة والخوف والشعور بالنقص.

#### ثالثاً: الكذب:

قال تعالى مخبراً عن كذب إخوة يوسف عندما ألقوا بيوسف في البئـــر: ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا

<sup>.</sup> حديث (152/5) - حديث (21675) - حديث صحيح (152/5)

<sup>.</sup> مسند الإمام أحمد -(239/1) - حديث ضعيف (2) مسند الإمام أحمد الإمام

<sup>(3)</sup> رواه مسلم – كتاب البر والصلة والآداب – باب في فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب – (**2015/4**) – حديث رقم (**2610**).

ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِن لَنا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِهِ مِركَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴿ إِلَّهِ سَفِ: 18.17).

يخبر تعالى عن الكذب الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجـب ثم رجعـوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم وقالوا معتذرين عما وقع منهم فيما زعموا أنهم يترامون ويتسابقون وتركوا يوسف عند ثياهم وأمتعتهم، فأكله الذئب ولو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك لأنك خــشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع، وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا، وهم قد حاكوا حيلة ودبروا وسائل الحيلة، وقد كانت وسيلة الكذب هي قميص يوسف الذي وضعوا عليه دما كذبا وقيل إلهم عمدوا إلى سخلة فوضعوا من دمها على قميص يوسف، ولكن نسوا أن يخرقوا ويمزقوا القميص، ولذلك ظل يعقوب عليه الـسلام في حيرة من أمره ولم يقل إلا: (صبر جميل والله المستعان على ما تصفون)، فهو ينتظر الفرج مــن الله سائلاً منه الصبر، وتفريج الكرب.  $^{(1)}$ 

ويظهر مما سبق أن الكذب هو آفة خطيرة قديمة قدم الإنسان يحيكها الإنسان ظناً منه أنه يفرج عن نفسه في مواقف تتطلب منه التملص أو تخليص النفس من موقف محرج أو غيره والحقيقة أن الكذب غير جائز إلا في حالات معينة كما ورد في السنة:

- 1- الكذب على الزوجة.
  - 2- الكذب على العدو.
- 3- الكذب للإصلاح بين المتخاصمين.

وغير ذلك من أنواع الكذب غير وارد وغير مغفور لصاحبه، لقول النبي علا السحدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صـــديقاً، وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً). (2)

<sup>(1)</sup> ابن کثیر – (483/2).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم – كتاب البر والصلة والآداب – باب في قبح الكذب وحسن الصدق وفضله – (2012/4) – حديث رقم (2607).

\_ الفصل الثاني \_\_\_\_\_\_ الحقوق والواحيات في الأسرة \_\_\_\_\_

فقد ورد عن الرسول على أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً . ولم يرخص الرسول على في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها). (1)

#### وسائل العلاج:

- 1- تحري الصدق من الزوجين حتى يقلدهم في ذلك الأبناء.
- 2- بث القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم وأهمها الصدق عن طريق قراءة سيرة الرسول وكيف أنه اتسم منذ صغره وقبل بعثته والسيرة بالصدق.
- 3- زرع في الأبناء الثقة في النفوس حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وقول الصدق والجرأة في ذلك.
  - 4- المعاقبة على الكذب بالنهى أولاً وبيان مساوئه ثم الضرب إن أكثر الابن منه.

120

<sup>(1)</sup> رواه مسلم – كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الكذب وبيان المباح منه – (**2011/4**) – حديث (**2605**).



الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى أله وصحبه، وأما بعد:

فقد تم بحمد الله وتوفيقه إتمام هذا البحث وقد كان في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

أما المقدمة فقد تناولت فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قويم في تربية النفوس والأجيال وتكوين الأمم، وبناء الحضارات، وبناء الأسرة.

وأما التمهيد فقد تناول تعريف الأسرة لغة واصطلاحاً وأصل الأسرة، والأسرة والتاريخ.

وأما الفصل الأول فقد تناول: نشأة الأسرة وتتضمن تعريف الخطبة لغة واصطلاحاً، وأحكام الخطبة وحدودها وأهدافها، وتعريف الزواج لغة واصطلاحاً، وشروط انعقاد الزواج، وأهداف الزواج وحكمه ومشروعية الزواج وحكمه.

وأما الفصل الثاني فقد تناول الحقوق والواجبات في الأسرة وتتضمن مكانة الزوج ودوره في الأسرة، وحقوق الزوج، ومكانة الزوجة، ودورها في الأسرة، وحقوق الزوجة، وتناول مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة، ويتضمن الإحسان إليهم، وتكريمهم، وخدمتهم، والدعاء لهم، ودعوتهم إلى الله تعالى والرحمة بهم، وأيضاً يتناول مكانة الآباء وحقوقهم في الأسرة.

وأما الفصل الثالث فقد تناول أهم مشكلات الأسرة، وعلاجها، وتتضمن مشكلات الظهار، والإيلاء، والطلاق، والنشوز، والقذف، ثم التحدث عن مشاكل تتعلق بالأبناء وقد قسمتها إلى مشاكل اجتماعية ومشاكل أخلاقية.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد، ، ،

فقد تم بحمد لله وعونه إتمام هذا البحث وسأبين أهم النتائج والتوصيات التي أوصي بها:

# أُولاً/ النتائج:

- -1 الأسرة الصالحة هي حصانة للمجتمع من الفساد.
- 2- كل من الرجل والمرأة يكمل الآخر في دوره في الأسرة.
  - 3- الأولاد هم ثمرة الحياة الدنيا وزينتها.
- 4- رعاية الأبناء منذ البداية رعاية إسلامية صحيحة يساهم في وجود جيل صالح قادر على حمل المسؤولية.
- 5- تخفيض المهور ضرورة يتطلبها الوقت الحاضر في ظل الظروف المادية الصعبة التي نعيشها في ظل الحصار.
  - -6 متابعة المشكلات في الأسرة منذ البداية يساهم في حلها وعدم تطورها.
- 7- الرجل هو ربان السفينة في البيت وتمتعه بالشخصية القوية امتلاكه الأساليب التربوية الحسنة يساعد في أن تكون أسرته أسرة سعيدة.

### ثانياً/التوصيات:

\* على أهل العلم والمصلحين أن يأخذوا دورهم ويتقلدوا مكانتهم في التوجيه

- والإصلاح.
- \* على المصلحين إعطاء النفس البشرية من العناية والاهتمام والتربية والتوجيه ما يسهم في تحصينها.
- \* على ولاة الأمر فرض رقابة على وسائل الإعلام المحلية وما تبثه من فكر يهدم القيم والأخلاق ويرسخ روح التبعية واليأس في نفوس الناس.
- \* أوصي الباحثين في التفسير الموضوعي باستنباط الجوانب التربوية في السور القرآنية وخاصة فيما يتعلق بدعوة الرسل لأقوالهم فإن الرسل قد وعظوا وبشروا وأنذروا مستخدمين أروع أساليب التربية التي يحتاجها المربون اليوم.

# فهرس الآيات

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                        | الســورة | المسلسل |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 6      | 30    | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَمِهِ إِنِّي جَاعِلٌ           | البقرة   | 1       |
| 74     | 83    | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسۡرَٓءِ بِلَ لَا﴾          | البقرة   | 2       |
| 110    | 195   | ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر     | البقرة   | 3       |
| 112    | 219   | ﴿ فَي يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ                   | البقرة   | 4       |
| 44     | 223   | ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى           | البقرة   | 5       |
| 97-96  | 226   | ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ      | البقرة   | 6       |
| 104    | 228   | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَّرَبُّصُونَ إِلَّانْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً ﴾ | البقرة   | 7       |
| 102    | 229   | ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِعَرُونٍ أَوْ                 | البقرة   | 8       |
| 60-59  | 233   | ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِنَدُهُنَّ                    | البقرة   | 9       |
| 10     | 235   | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ            | البقرة   | 10      |
| 56     | 236   | ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآةِ مَا             | البقرة   | 11      |
| 54     | 237   | ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ            | البقرة   | 12      |
| 63     | 286   | ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا                  | البقرة   | 13      |
| 26     | 38    | ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ                 | آل عمران | 14      |
| 5      | 39    | ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكُمُ وَهُو قَايِمٌ يُصَلِّي              | آل عمران | 15      |
| 117    | 134   | ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ              | آل عمران | 16      |

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                              | الســورة | المسلسل |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 110    | 2     | ﴿ وَمَا ثُوا ٱلْمَنْكَ مَنَ أَمُولَهُمْ وَلَا تَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ | النساء   | 17      |
| 17     | 3     | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُوا ﴾       | النساء   | 18      |
| 33     | 4     | ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خِلَةً فَإِن طِبْنَ                | النساء   | 19      |
| 51     | 12    | ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ                                           | النساء   | 20      |
| 46     | 15    | ﴿وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن                                   | النساء   | 21      |
| 53     | 19    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ                    | النساء   | 22      |
| 51     | 20    | ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ                               | النساء   | 23      |
| 21     | 24    | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا ﴾                         | النساء   | 24      |
| 35     | 25    | ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ ظُولًا أَن                             | النساء   | 25      |
| 51     | 29    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ﴾                     | النساء   | 26      |
| 40     | 34    | ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا                         | النساء   | 27      |
| 3      | 35    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا ﴾          | النساء   | 28      |
| 74     | 36    | ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ﴾                         | النساء   | 29      |
| 113    | 43    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا                       | النساء   | 30      |
| 105    | 128   | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَاَةً كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا                      | النساء   | 31      |
| 67     | 129   | ﴿ وَلَن تَسْـ تَطِيعُوٓا أَن تَعۡـدِ لُواٰبَيۡنَ﴾                       | النساء   | 32      |
| 34     | 5     | ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ            | المائدة  | 33      |
| 82     | 8     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ                  | المائدة  | 34      |
| 7      | 27    | ﴿ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ               | المائدة  | 35      |

| الصفحة  | رقمها | الآيـــــة                                                               | الســورة | المسلسل |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 112     | 90    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ     | المائدة  | 36      |
| 78      | 74    | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ                  | الأنعام  | 37      |
| 3       | 83    | ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ         | الأعراف  | 38      |
| 3       | 123   | ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور مَا مَن مُ | الأعراف  | 39      |
| 3       | 24    | ﴿ قُلَ إِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَا أَوْكُمْ                       | التوبة   | 40      |
| 16      | 40    | ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ قُلْنَ الْحِمْلُ فِيهَا مِن ﴾     | هود      | 41      |
| 86      | 70-69 | ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى                    | هود      | 42      |
| 4       | 91    | ﴿ قَالُواْ يَنْشَعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾           | هود      | 43      |
| 4       | 92    | ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَازُ عَلَيْكُمْ مِنَ                    | هود      | 44      |
| 116     | 4     | ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ                  | يوسف     | 45      |
| 116     | 5     | ﴿ قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ               | يوسف     | 46      |
| 119-118 | 18-17 | ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ                     | يوسف     | 47      |
| 25      | 23    | ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن                             | يوسف     | 48      |
| 75      | 99    | ﴿ فَكُمَّادَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ                        | يوسف     | 49      |
| 26      | 39    | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى                             | إبراهيم  | 50      |
| 83      | 57    | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَنَهُ ﴿                        | النحل    | 51      |
| 83      | 59-58 | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ ٱحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ                            | النحل    | 52      |
| 20      | 73    | ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا                     | النحل    | 53      |
| 81      | 6     | ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ                           | الإسراء  | 54      |

| الصفحة | رقمها | الآيــــة                                                              | السورة   | المسلسل |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 74     | 24-23 | ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ               | الإسراء  | 55      |
| 72     | 25-23 | ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّاۤ إِيَّاهُ﴾              | الإسراء  | 56      |
| 75     | 24    | ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ                              | الإسراء  | 57      |
| 114    | 32    | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً                 | الإسراء  | 58      |
| 26     | 46    | ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا لَ               | الكهف    | 59      |
| 85     | 7     | ﴿ يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ                  | مريم     | 60      |
| 77     | 47-46 | ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَاإِبْرَهِيمُ                | مريم     | 61      |
| 69     | 132   | ﴿ وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا            | طه       | 62      |
| 4      | 13    | ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ ۚ لَيِنْسَ            | الحج     | 63      |
| 38     | 36    | ﴿ وَٱلْبُدُّنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتَهِرِ ﴾                    | الحج     | 64      |
| 24     | 5.6   | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ                            | المؤمنون | 65      |
| 114    | 2     | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ | النور    | 66      |
| 34     | 3     | ﴿ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً﴾                 | النور    | 67      |
| 107    | 9-6   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَاءُ ﴾   | النور    | 68      |
| 46     | 30    | وقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ                       | النور    | 69      |
| 45     | 31    | ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلُ رِهِنَّ               | النور    | 70      |
| 17     | 32    | ﴿ وَأَنكِ مُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ                 | النور    | 71      |
| 24     | 33    | ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا                    | النور    | 72      |
| 4      | 54    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُسَبًا       | الفرقان  | 73      |

|        | T     |                                                                        |          | 1       |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                             | الســورة | المسلسل |
| 114    | 68    | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَاخَرَ            | الفرقان  | 74      |
| 81     | 74    | ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ                        | الفرقان  | 75      |
| 3      | 214   | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللَّهُ ﴾                       | الشعراء  | 76      |
| 3      | 7     | ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِهِ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا سَتَاتِيكُمْ | النمل    | 77      |
| 76     | 23    | ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً               | القصص    | 78      |
| 75-74  | 8     | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنَّا ۗ وَإِن             | العنكبوت | 79      |
| 23     | 21    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾              | الروم    | 80      |
| 75     | 14    | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ                    | لقمان    | 81      |
| 6      | 8     | ﴿ ثُرَّجَعَ لَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ﴾                     | السجدة   | 82      |
| 41     | 5     | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ                         | الأحزاب  | 83      |
| 44     | 33    | ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْكَ                          | الأحزاب  | 84      |
| 69     | 34    | ﴿ وَانْكُرْكَ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾                         | الأحزاب  | 85      |
| 56-55  | 50    | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٓ أَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ         | الأحزاب  | 86      |
| 45     | 59    | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزَّوَاحِكَ وَبَنَائِكَ﴾              | الأحزاب  | 87      |
| 19     | 1     | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                 | فاطر     | 88      |
| 5      | 11    | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ           | فاطر     | 89      |
| 37     | 7     | ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا                | یس       | 90      |
| 16     | 22    | ﴿ اللَّهُ مُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا                | الصافات  | 91      |
| 37     | 71    | ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ                        | الزمو    | 92      |

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الســورة | المسلسل |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 117    | 34    | ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصلت     | 93      |
| 117    | 37    | ﴿ وَالَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كَبَّهِ رَالًا ثُمْ وَالْفَوَحِشَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشورى   | 94      |
| 83     | 50-49 | ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشورى   | 95      |
| 16     | 54    | ﴿ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | الدخان   | 96      |
| 92     | 15    | ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا مَكَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأحقاف  | 97      |
| 27-26  | 13    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحجرات  | 98      |
| 98     | 2-1   | ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجادلة | 99      |
| 60     | 1     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الطلاق   | 100     |
| 61     | 6     | ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الطلاق   | 101     |
| 63     | 7     | ﴿ لِينُفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطلاق   | 102     |
| 13     | 5     | ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التحريم  | 103     |
| 3      | 6     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُواۤ أَنفُسَكُمُ وَأَهۡلِيكُمُ نَارًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التحريم  | 104     |
| 6      | 37    | ﴿ ٱلْوَيْكُ نُظْفَةً مِّن مِّنِيِّ يُمْنَىٰ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القيامة  | 105     |
| 5      | 39    | ﴿ فَعَمَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذُّكَرَ وَٱلْأَنْثَى اللَّهِ الدُّكُرُ وَٱلْأَنْثَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القيامة  | 106     |
| 2      | 28    | ﴿ نَحَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَشْرَهُمْ ۖ وَإِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإنسان  | 107     |
| 6      | 22-20 | ﴿ أَلْرَ نَعْلُقَكُم مِن مَّاءِ مَّهِينٍ اللهُ فَجَعَلْنَهُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرسلات | 108     |
| 82     | 9-8   | ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ دَهُ سُهِلَتُ الْ اللَّهِ إِلَّايَ ذَنْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التكوير  | 109     |

# فهرس الأحاديث

| الصفحة | أخرجه        | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسلسل |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | الترمذي      | قال ( النظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |
| 12     | مسلم         | قال ﴿ عَلِينٌ ﴾: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2       |
| 13     | مسلم         | قال (ﷺ): "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3       |
| 13     | البخاري      | قال (ﷺ): "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       |
| 13     | أحمد بن حنبل | قال (ﷺ): "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       |
| 13     | مسلم         | قال ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّ  | 6       |
| 14     | مسلم         | قال (ﷺ): الدنيا متاع. وخيرمتاع الدنيا المرأة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7       |
| 20     | البخاري      | قال (علي الله الشباب من استطاع منكم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8       |
| 24     | البخاري      | قال ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ | 9       |
| 30     | الترمذي      | قال (ﷺ): "لا نكاح إلا بولي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |
| 32     | ابن ماجه     | قال (ﷺ): "لا تنكح الثيب حتى تستأمر،ولا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      |
| 43     | ابن ماجه     | قال ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ  | 12      |
| 43     | مسلم         | قال (ﷺ): "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13      |
| 44     | ابن ماجه     | قال (ﷺ): "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14      |
| 55     | ابن ماجه     | قال (ﷺ): "ما كان من صداق، أو حباء، أو"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15      |
| 55     | الدار قطني   | قال ﴿ الله وما" وأوا العلائق قيل: يا رسول الله وما"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16      |
| 57     | الترمذي      | قال (ﷺ): "فاذهب فقد ملكتها بما معك من"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17      |
| 1      | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| الصفحة | أخوجه     | طرف الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المسلسل |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 68     | الترمذي   | قال ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18      |
| 68     | الترمذي   | قال (ﷺ): "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19      |
| 68     | الترمذي   | قال (علي الله عن كان له امرأتان فمال إلى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20      |
| 73     | ابن ماجه  | قال ( الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21      |
| 77-76  | ابن ماجه  | قال ﴿ اللَّهِ اللّ | 22      |
| 79     | ابن ماجه  | قال ﴿ اللَّهُ اللّ | 23      |
| 81     | الترمذي   | قال ( الله الله الله الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24      |
| 82-81  | الترمذي   | قال (ﷺ): " من لا يوحم لا يُوحم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25      |
| 83     | البخاري   | قال (علي الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26      |
| 87     | النسائي   | قال (ﷺ): "كل غلام مرتمن بعقيقته تذبح عنه"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27      |
| 87     | البخاري   | قال ( الله الله السمه ؟ قال فلان، قال: لا، ولكن"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28      |
| 87     | مسلم      | قال ﴿ الله عز وجل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29      |
| 88     | مسلم      | قال ﴿ الله على الله يوم القيامة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30      |
| 88     | ابن ماجه  | قال (ع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      |
| 98-97  | أبي داوود | قال ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّ | 32      |
| 100    | النسائي   | قال (ﷺ): "الشهر تسع وعشرين"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33      |
| 103    | البخاري   | قال ﴿ اللَّهِ اللّ | 34      |
| 103    | ابن ماجه  | قال ﴿ عَلِيْنِ ﴾: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35      |
| 100    | النسائي   | قال (ﷺ): "البينة وإلا حد في ظهرك"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36      |
| 108    | النسائي   | قال (ﷺ): "لو لا ما مضى من كتاب الله لكان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37      |

| الصفحة | أخرجه        | طرف الحديث                                                                                                      | المسلسل |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111    | الترمذي      | قال ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | 38      |
| 111    | أحمد بن حنبل | قال (ﷺ): "لا ضور ولا ضوار"                                                                                      | 39      |
| 114    | مسلم         | قال ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ﴾: "لا يزني الزاني وهو مؤمن"                                                               | 40      |
| 115    | مسلم         | قال ( الله يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا"                                                                         | 41      |
| 115    | مسلم         | قال (ﷺ): "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"                                                                        | 42      |
| 117    | مسلم         | قال (ﷺ): "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا"                                                                           | 43      |
| 117    | مسلم         | قال (ﷺ): "من يحرم الرفق يحرم الخير"                                                                             | 44      |
| 117    | ابن ماجه     | قال ﴿ عَلِيْنِيٌّ ﴾: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي"                                                            | 45      |
| 115    | أهمد بن حنبل | قال (ع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                   | 46      |
| 118    | أهمد بن حنبل | قال (علم المعلق): "إذا غضب أحدكم فليسكت "                                                                       | 47      |
| 118    | مسلم         | قال (عَلَيْنَ): "إني لأعلم لو قال: أعوذ بالله من"                                                               | 48      |
| 119    | مسلم         | قال ( الله الله البر وإن البر "                                                                                 | 49      |
| 120    | مسلم         | قال (علم الكذاب الذي يصلح بين"                                                                                  | 50      |

## فهرس أبرز المسائل الفقهية

| الصفحة | الحكم أو المسألة الفقهية                | المسلسل |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| 12-10  | النظر إلى المخطوبة "أهداف وحدود الخطبة" | 1       |
| 14-12  | شروط الخطبة                             | 2       |
| 22-21  | حكم الزواج                              | 3       |
| 37-29  | شروط انعقاد الزواج                      | 4       |
| 57-55  | المهر وحكمه                             | 5       |
| 70-69  | توارث المرأة المتوفي عنها زوجها         | 6       |
| 93-92  | حكم إرضاع الأم لولدها                   | 7       |
| 100    | حكم الإيلاء                             | 8       |
| 103    | حكم الطلاق                              | 9       |
| 111    | حكم الشرع في التدخين                    | 10      |

# فهرس الأعلام

| الصفحة | المؤلف              | المسلسل |
|--------|---------------------|---------|
| 25     | ابن عاشور           | 1       |
| 30     | فاطمة بنت قيس       | 2       |
| 30     | معاوية بن أبي سفيان | 3       |
| 30     | عمر بن حفص          | 4       |
| 31     | أبي جهم             | 5       |
| 31     | أم شريك             | 6       |
| 31     | أسامة بن زيد        | 7       |
| 31     | ابن أم مكتوم        | 8       |
| 34     | الألوسي             | 9       |
| 44     | المراغي             | 10      |
| 56     | أبي السعود          | 11      |
| 82     | الأقرع بن حابس      | 12      |
| 97     | خولة بنت ثعلبة      | 13      |
| 107    | سعد بن الربيع       | 14      |
| 108    | هلال بن امية        | 15      |
| 108    | شريك بن السمحاء     | 16      |

#### فهرس البلدان

| الصفحة | الحكم أو المسألة الفقهية | المسلسل |
|--------|--------------------------|---------|
| 75     | کنعان                    | 1       |
| 76     | مدین                     | 2       |

### فهرس المراجع والمصادر

- 1. احتكام الطلاق في الشريعة الإسلامية مصطفى العدوي مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى 1988م.
- 2. أحكام الأسرة في القرآن محمد سلام مذكور الجزء الثاني الطبعة الثانية –
   1969 دار النهضة العربية.
- 3. أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة للدكتور إحسان بن محمد القتيبي –
   الطبعة الأولى 1997م.
- 4. أحكام الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية أحمد فراج حسين دار الجامعة الجديدة (ط/ 2004).
- 5. أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة عمر سليمان الأشقر دار النفائس الأردن (ط2 / 1418هـ 1997م).
  - 6. أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية علي حسب الله دار الفكر العربي.
- 1411هـ 1621م القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص دار الفكر بيروت (1411هـ 2001م).
  - 8. آداب الزفاف محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي 1989م.
- 9. آداب النكاح وكسر الشهوتين لأبي إسحاق الغزالي دار المعارف للطباعة والنشر سوسة تونس (1990)م).
- 10. أساس البلاغة لـ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري دار صادر 10. بيروت 1399هـ 1979م).
- 11. أضواء البيان في إيضاح القرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مكتبة ابن

- تيمية القاهرة مصر 1988م.
- 12. الأحوال الشخصية الأردني محمود السرطاوي دار العدوى الأردن.
  - 13. الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة.
- 14. الأساس في التفسير لسعيد حوي دار السلام القاهرة (ط1/ 1405 هـ 1985م).
- 15. الأسرة في الإسلام للدكتور أحمد فراج حسين دار الجامعة الجديدة 2004م.
- 16. البحر المحيط أبو حيان محمد بن يوسف بن علي ت (745هـ) مطبعة السعادة مصر -328هـ.
- 17. التحرير والتنوير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع تونس.
- -18. التفسير الكبير ومفاتيح الغيب -14 الإمام فخر الدين الرازي -14 الطبعة الأولى -141 هـ -16 دار الكتب العلمية -141 بيروت -141
  - 19. التفسير المنير وهبة الزحيلي دار الفكر 1967م.
- -20. التفسير الواضح محمد محمود حجازي -(d0/100م -1412هـ) دار التفسير الزقازيق.
- 1423. الجامع لأحكام القرآن محمد أحمد القرطبي دار الحديث القاهرة 2002م 2002م.
- 22. الدرر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن بن الكمال جمال الدين السيوطي -1141 حدار الفكر -1199 بيروت -1414 بيروت -1199 .
- 23. الزواج في الإسلام وحقوق الزوجية مصطفى عبد الواحد دار الاعتصام الطبعة الثالثة 1971م.

- 24. الزواج في الشريعة الإسلامية على حسب الله دار الفكر العربي.
- 25. الزواج في ظل الإسلام عبد الرحمن عبد الخالق مطبعة الأمانة القاهرة 1979م.
- 26. الزواج في ظل الإسلام عبد الرحمن عبد الخالق مطبعة الأمانة القاهرة 1979م.
- 27. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية إسماعيل بن حماد الجوهري دار العالم للملايين بيروت (1404هـ 1984م).
- 28. الطفل وتنشأته وحاجاته-هدى قيناوي-مكتبة الإنجلو المصرية-(ط3/ 1991م).
- 29. الفكر التربوي عند الغزالي كما يبدو من رسالته أيها الولد عبد الغني عبود دار الفكر العربي (41/182/1).
- 30. القاموس المحيط مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية القاهرة 1952م.
- 31. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل جار الله محمود بن عمر الزمخشري مطبعة الاستقامة- القاهرة- الطبعة الأولى- 1946م.
- 32. المسند الإمام أحمد بن حنبل المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت الطبعة الأولى 1969م.
- 33. المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة محمد عثمان الخشت دار المعارف الحديثة.
  - 24000 1421هـ دار صادر بيروت 2000 2000م).
- 35. المعجم الوسيط / قام بإخراجِهُ (إبراهيم مصطفى أحمد حسن الزيات) دار التراث العربي (1392هـ 1972م).

- 36. المنجد في اللغة و الأعلام دار المشرق بيروت لبنان 1986م.
- 37. الموطأ للإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركائه 1951م.
- 38. النكت والعيون (تفسير الماوردي) أبو حسين علي محمد بن حبيب الماروني البصري ت (450هـ) دار الكتب العلمية بيروت لبنان (ط1/1412هـ 1992م).
- 1992. النكت والعيون لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري (41/11) (41/11هـ 1992م) دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 40. الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية عبد المجيد مطلوب المختار للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2004م.
- 41. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الإمام ابن عطية طبع على نفقة حاكم قطر الدوحة الطبعة الأولى - 1977م.
- 42. الولاية الوصايا الطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحصري دار الجيل بيروت الطبعة الثانية -1992م.
- 44. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي دار النشر مطابع الفاروق الحديثة مصر القاهرة.
- -45. تحفة العروس -1 إعداد حامد أحمد الطاهر -1 دار الفجر للتراث -1 القاهرة -1425 (ط1/ 1425 هـ -2004م).
  - 46. تحفة العروس لإبراهيم عبدو الشرافاو- المكتبة المحمودية (ط1/ 2003م).
- 47. تربية الأولاد في الإسلام— عبد الله ناصح علوان (d1/1076م -1396هـ)

- دار السلام بيروت.
- 48. تربية الطفل في الإسلام سميح أبو مغلي وعبد الحافظ وسلامة محمد الشناوي -2001م.
- 49. تربية الناشئ المسلم على عبد الحميد محمود، دار الوفاء للطباعة (42/2).
- 50. تعدد الزوجات المبدأ والنظرية والتطبيق للدكتور وهبة الزحيلي دار المكتبة الطبعة الأولى 1997م.
- 51. تفسير أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- -52. تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل عبد الله بن عمر البيضاوي ت -(41/808) = -(41/808).
- 53. تفسير القاسمي محاسن التأويل جمال الدين القاسمي دار الفكر الطبعة الثانية 1978م.
- 54. تفسير القرآن العظيم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير دار البيان الحديثة  $(1431_{-}-2002_{-})$ .
- 55. تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي شركة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده.
- 56. تفسير المنار محمد رشيد رضا دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت الطبعة الثانية.
- 57. تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى دار التراث العربي.
- 58. ثلاثون سبباً للسعادة الزوجية (1424هـ 2002م) دار التوزيع

- والنشر الإسلامية مصر القاهرة.
- 59. جامع البيان في تفسير القرآن محمد بن جرير الطبري الطبعة الأولى الطبعة الأميرية بولاق 1323هـ.
- 60. حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها طه عبد الله العفيفي دار الاعتصام.
- 61. حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي يوسف قاسم دار النهضة العربية 61. القاهرة (1403هـ 1984م).
- 62. حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية للدكتور بدران أبو العنين بدران مؤسسة الجامعة 1981.
  - 63. حقوق المرأة في الزواج للشيخ محمد بن عمر الغروي دار الاعتصام.
- 64. روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني أبو الفضل محمود الألوسي دار الفكر بيروت 1978م.
- 65. سنن ابن ماجة لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوني ت (273هـ) حكم على أحاديثه محمد ناصر الألباني/— اعتنى به أبو عبيدة المشهور بن حسن آل سلمان مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض 41.
- 66. سنن أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني مطبعة مصطفى البابي والحلبي القاهرة الطبعة الأولى 1952م.
- 67. سنن الترمذي أبو عيسى محمد بن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر مصطفى البابى القاهرة 1938م.
- -68. سنن النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي -68. -303 مكتبة المعارف الرياض -41.

- 69. صحيح البخاري أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري ت (256هـ) اعتنى به أبو صهيب الكرمي بيت الأفكار الدولية للنشر الرياض 1419هـ 1998م).
- 70. صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث.
- - 73. علم الاجتماع العائلي مصطفى الخشاب.
- 74. فتح الباري شرح صحيح البخاري تحقيق د. مصطفى البنا دار القلم الطبعة الأولى 1981.
- 75. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة الطبعة الثانية 1964م.
- 76. فقه الأسرة المسلمة الشيخ حسين أيوب دار السلام الطبعة الثالثة 2004م.

- 78. فلسفة نظام الأسرة في الإسلام للدكتور أحمد الكبيسي دار الكتاب الجامعي الطبعة الأولى 2003م.
  - 79. في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق الطبعة التاسعة 1400هـ.
    - 80. في ظلال القرآن لسيد قطب دار الشروق (1412هـ 1992م).
      - 81. قواعد تكوين البيت المسلم أكرم رضا.
- 82. كيف تخطط مشروع زواج ناجح محمد نبيل كاظم دار السلام الطبعة الأولى 2006م.
- 84. لسان العرب لجمال الدين أبي الفضل محمد مكرم بن منظور الأنصاري (ط1/1424هـ 2002م) دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
  - 85. محاضرات في عقد الزواج وآثاره محمد أبو زهرة (d/858)م).
- -86. معالم التنزيل في التفسير والتأويل أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي -86. -2002 حار الفكر لبنان بيروت -(41/122هـ -2002م).
- -87. معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلقجي دار النفائس (d1/1616-1416).
- 88. معجم مقاييس اللغة أبو الحسن ابن فارس بن زكريا تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية 1969م.
- 89. منهاج تربية الطفل المسلم من توجيهات القرآن الكريم محمد إبراهيم سليم مكتبة القرآن.
- 90. نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام عبد الرحمن الصابوني دار الفكر

- -بيروت -لبنان (ط1 / 1422هـ -2001م).
- 91. نظرات في القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي دار الكتب الحديثة الطبعة الخامسة القاهرة.
- 92. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي طبعة حيدر أباد الهند.

### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                    | المسلسل |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| Í      | بسم الله الرحمن الرحيم                     | 1       |
| ب      | الإهداء                                    | 2       |
| ح      | شكر وتقدير                                 | 3       |
| 7      | المقدمة                                    | 5       |
| 7      | خطة البحث                                  | 6       |
| ٥      | أهمية البحث                                | 7       |
| ٥      | أسباب اختياري للبحث                        | 8       |
| و      | أهداف البحث                                | 9       |
| و      | منهجي في البحث                             | 10      |
| ز      | الجهود السابقة                             | 11      |
| 1      | التمهيد                                    | 13      |
| 2      | أولاً: تعريف الأسرة لغةً واصطلاحاً.        | 14      |
| 4      | ثانياً: أصل الأسرة                         | 15      |
| 6      | ثالثاً: الأسرة في التاريخ.                 | 16      |
| 8      | الفصل الأول: نشأة الأسرة                   | 17      |
| 9      | المبحث الأول: الخِطبة.                     | 18      |
| 9      | المطلب الأول : تعريف الخطبة لغة واصطلاحاً. | 19      |
| 10     | المطلب الثاني: الحكمة من الخطبة وحدودها.   | 20      |
| 10     | أو لاً/ الحكمة من الخطبة.                  | 21      |

| الصفحة | الموضوع                                                                  | المسلسل |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | ثانياً: أهداف الخطبة.                                                    | 22      |
| 12     | ثالثاً: شروط الخطبة.                                                     | 23      |
| 14     | رابعاً: وسائل تحقيق الانسجام والتوافق والحب في فترة بعد عقد الزواج.      | 24      |
| 16     | المبحث الثاني: أسس تكوين الأسرة.                                         | 25      |
| 16     | المطلب الأول: تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً.                               | 26      |
| 17     | أولاً: تعريف الزواج عند القدماء.                                         | 27      |
| 18     | ثانياً: تعريف الزواج عند المحدثين.                                       | 28      |
| 18     | المطلب الثاني: مشروعية الزواج وحكمه.                                     | 29      |
| 18     | مشروعيته.                                                                | 30      |
| 19     | أو لاً/ الكتاب.                                                          | 31      |
| 20     | ثانياً/ السنة النبوية.                                                   | 32      |
| 20     | ثالثاً/ الإجماع.                                                         | 33      |
| 22     | المطلب الثالث: الأهداف من الزواج وحكمته.                                 | 34      |
| 22     | أولاً/ التقرب إلى الله تعالى وتحقيق معنى العبودية له بالاقتداء بسنة نبيه | 35      |
|        | ·(選的                                                                     |         |
| 24     | ثانياً/ العفة.                                                           | 36      |
| 25     | ثالثًا/ الترويح عن النفس ومؤانستها بشريك من الجنس الآخر.                 | 37      |
| 26     | رابعاً/ التكاثر والتوالد وحفظ النسب.                                     | 38      |
| 26     | خامساً/ تقوية المجتمع ضد التفرق والضعف.                                  | 39      |
| 27     | سادساً/ بلوغ الكمال الإنساني.                                            | 40      |
| 28     | المطلب الوابع: شروط انعقاد الزواج.                                       | 41      |
| 28     | أولاً: شروط الانعقاد.                                                    | 42      |
| 28     | شروط العاقد.                                                             | 43      |

| الصفحة | الموضوع                                           | المسلسل |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| 29     | شروط المعقود عليه.                                | 44      |
| 29     | شروط الصيغة.                                      | 45      |
| 30     | ثانياً شروط الصحة.                                | 46      |
| 31     | ثالثاً: شروط اللزوم.                              | 47      |
| 31     | رابعاً: شروط النفاذ.                              | 48      |
| 36     | الفصل الثاني: الحقوق والواجبات في الأسرة.         | 49      |
| 37     | أو لاً/ الحق.                                     | 50      |
| 38     | ثانياً/ الواجب.                                   | 51      |
| 40     | المبحث الأول/ الزوج حقوقه وواجباته في الأسرة.     | 52      |
| 40     | المطلب الأول: مكانته ودوره.                       | 53      |
| 42     | المطلب الثاني:حقوق الزوج.                         | 54      |
| 42     | أو لاً/ الطاعة.                                   | 55      |
| 44     | ثانياً/ القرار في البيت والخدمة.                  | 56      |
| 47     | ثالثاً/ ولاية التأديب.                            | 57      |
| 50     | المطلب الثالث/ واجبات الزوج.                      | 58      |
| 50     | أولاً/ واجباته اتجاه زوجته.                       | 59      |
| 52     | ثانياً/ واجبات الزوج اتجاه الأبناء.               | 60      |
| 52     | ثالثاً/ واجبات الزوج اتجاه والديه.                | 61      |
| 53     | المبجث الثاني: الزوجة حقوقها وواجبالها في الأسرة. | 62      |
| 53     | المطلب الأول: مكانة الزوجة ودورها في الأسرة.      | 63      |
| 54     | المطلب الثاني: حقوق الزوجة.                       | 64      |
| 54     | ﺃﻭﻟﺎً/ المهر.                                     | 65      |
| 55     | ثانياً/ حكمه: واجب.                               | 66      |

| الصفحة | الموضوع                                               | المسلسل |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| 57     | ثالثاً/ حكمة وجوب المهر على الرجل.                    | 67      |
| 58     | رابعاً/ أنواعه.                                       | 68      |
| 58     | خامساً/ ما يجب به المهر.                              | 69      |
| 59     | ثانياً/ النفقة.                                       | 70      |
| 59     | أدلة وجوب النفقة.                                     | 71      |
| 62     | ** ما الحكمة من وجوب النفقة على الرجل؟                | 72      |
| 62     | ** ما الأمور التي يجب مراعاتها في تقدير النفقة؟       | 73      |
| 63     | النفقة تشمل أموراً كثيرة منها.                        | 74      |
| 66     | * مواصفات المترل بحسب رؤية العلماء.                   | 75      |
| 67     | ثالثاً/ العدل بينها وبين ضرتما إن كان له زوجة أخرى.   | 76      |
| 69     | رابعاً/ تعليمها العلم الشرعي.                         | 77      |
| 69     | خامساً/ توارث المرأة المتوفي عنها زوجها.              | 78      |
| 70     | سادساً/ المحافظة على مالها وعدم التعرض له إلا بإذنها. | 79      |
| 71     | المطلب الثالث/ واجبات الزوجة.                         | 80      |
| 71     | أولاً/ واجبات الزوجة اتجاه الزوج.                     | 83      |
| 72     | ثانياً/ واجبات الزوجة اتجاه أبناءها.                  | 84      |
| 73     | المبحث الثالث:الأباء حقوقهم وواجباتهم.                | 85      |
| 73     | المطلب الأول: مكانة الأباء ودورهم في الاسرة.          | 86      |
| 73     | المطلب الثاني: حقوق الأباء.                           | 87      |
| 73     | أو لاً/ الإحسان إلى الوالدين.                         | 88      |
| 75     | ثانياً/ تكريم الوالدين.                               | 89      |
| 76     | ثالثاً/ خدمة الوالدين.                                | 90      |
| 77     | رابعاً/ الدعاء للوالدين                               | 91      |

| الصفحة | الموضوع                                                       | المسلسل |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 78     | خامساً/ دعوة الوالدين لله – تعالى–.                           | 97      |
| 78     | سادساً/ الرحمة بالوالدين.                                     | 98      |
| 79     | المطلب الثالث: واجبات الأباء.                                 | 99      |
| 80     | المبحث الرابع: الأبناء حقوقهم وواجباهم.                       | 100     |
| 80     | المطلب الأول: مكانة الأبناء في الأسرة.                        | 101     |
| 81     | المطلب الثاني:الرحمة بالأولاد هبة من الله تعالى.              | 102     |
| 82     | المطلب الثالث:بغض الإسلام للتفريق الجاهلي بين الإناث والذكور. | 103     |
| 84     | المطلب الرابع:حقوق الأبناء.                                   | 104     |
| 84     | أو لاً/ اختيار الأم الصالحة.                                  | 105     |
| 85     | ثانياً/ البشارة والفرح بالمولود.                              | 106     |
| 87     | ثالثاً/ تسميته اسماً حسناً.                                   | 107     |
| 88     | رابعاً/ التربية الحسنة. (مفهومها – أنواعها )                  | 108     |
| 91     | خامساً/ الإرضاع                                               | 109     |
| 91     | حكم إرضاع الأم لولدها.                                        | 110     |
| 92     | هل تجبر الأم على إرضاع طفلها؟                                 | 111     |
| 93     | مدة استحقاق الأم لأجرة الإرضاع.                               | 112     |
| 94     | المطلب الخامس: واجبات الأبناء في الأسرة.                      | 113     |
| 94     | أولاً/ اتجاه الوالدين                                         | 114     |
| 95     | ثانياً/ واجب الأبناء اتجاه بعضهم البعض                        | 116     |
| 96     | الفصل الثالث: أهم المشكلات الأسرة وعلاجها.                    | 117     |
| 97     | المبحث الأول/ أهم مشكلات الزوجين.                             | 118     |
| 97     | المطلب الأول: الظهار.                                         | 119     |
| 98     | الحكمة من وجوب الكفارة.                                       | 120     |

| الصفحة | الموضوع                           | المسلسل |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 98     | شروط الظهار.                      | 121     |
| 99     | المطلب الثاني: الإيلاء.           | 122     |
| 100    | أركان الإيلاء.                    | 123     |
| 101    | الآثار المترتبة على الإيلاء.      | 124     |
| 102    | المطلب الثالث: الطلاق.            | 125     |
| 102    | أو لاً/ مفهوم الطلاق.             | 126     |
| 102    | ثانياً/ أدلة مشروعية الطلاق.      | 127     |
| 103    | ثالثاً/ حكم الطلاق.               | 128     |
| 103    | رابعاً/ الحكمة من مشروعية الطلاق. | 129     |
| 103    | خامساً/ صاحب الحق في الطلاق.      | 130     |
| 104    | سادساً/ عدة المطلقة.              | 131     |
| 105    | المطلب الرابع: النشوز.            | 132     |
| 107    | المطلب الخامس/ القذف.             | 133     |
| 110    | المبحث الثاني/ أهم مشاكل الأبناء. | 134     |
| 110    | أولاً: التدخين وشرب المسكرات.     | 135     |
| 111    | حكم الشرع في التدخين.             | 136     |
| 112    | وسائل العلاج.                     | 137     |
| 114    | ثانياً/ مشكلة الزنا واللواط.      | 138     |
| 115    | وسائل العلاج.                     | 139     |
| 115    | المطلب الثاني: مشاكل اجتماعية.    | 140     |
| 115    | أو لاً/ الحسد والغيرة.            | 141     |
| 116    | وسائل العلاج.                     | 142     |
| 117    | ثانياً: ظاهرة الغضب.              | 143     |

| الصفحة | الموضوع                   | المسلسل |
|--------|---------------------------|---------|
| 117    | أسباب الغضب.              | 144     |
| 118    | وسائل العلاج.             | 145     |
| 118    | ثالثاً: الكذب.            | 146     |
| 120    | وسائل العلاج.             | 147     |
| 121    | الملخص باللغة العربية     | 148     |
| 122    | الحاتمة                   | 149     |
| 122    | النتائج                   | 150     |
| 122    | التوصيات                  | 151     |
| 124    | فهرس الآيات               | 152     |
| 130    | فهرس الأحاديث             | 153     |
| 133    | فهرس أبرز المسائل الفقهية | 154     |
| 134    | فهرس الأعلام              | 155     |
| 135    | فهرس البلدان              | 156     |
| 136    | المراجع والمصادر          | 157     |
| 145    | فهرس الموضوعات            | 158     |
| 152    | الملخص باللغة الانجليزية  | 159     |

#### Conclusion

Praise to Allah. Prayers and pace be upon our prophet Mohammed and his companions.

Thanks for Allah that I could complete this paper which includes introduction, prelusion three chapters and a conclusion.

The introduction discusses (The Grace of Islam) that introduces effective approach. Which helps a lot in breeding souls and generations, Establishing families and Civilization construction.

The prelusion discusses the definition of the family, its root and history.

The first chapter talks about The construction of family which includes the definition of engagement, Its rules, limits and aims. Further more it discusses the definition of marriage, Its conditions aims, Legality. And allowance.

The second chapter discusses rights and duties (obligations) inside the role for both

spouses. (wife and husband)

It more ever discusses the Role of parents and their duties within their families and the rule. Of sons to wands their parents. They have to treat them kindly, serve they, and to pray to Allah to mercy them.

The third chapter has discussed the most serious problem that face Muslim family. curing them in case of Dhahar Iilaa, divorce nushusz qathf. Then talking about problems with sons which falls in two side, social and moral troubles.